







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَالْنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوبَ شَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُ ۗ أُلَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ شَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 📆

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمُّ اللَّهُ مِنْمُ اللَّهُ بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَنْ أُورَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُخَلُّ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ 📆

وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَكرَةٍ رِّزْقَا ۚ قَالُوا هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ شَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّعُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٠)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ أَنُّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُكَّ. إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَنْ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآهِم فَأَفَكَا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٥ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ٢٦ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٣

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ أَنُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ٢٠٠ يَبَنِيَ إِسْرَبِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَ كَافِر بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئبُ أَفلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ فَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَنَبَنِيٓ إِسۡرَءِ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١)

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓء ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَـلآءٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ أَنُّ أَمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٢٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ. هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (٤٥) وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٥٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْهَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُغْفَرُ لَكُرْخَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ إِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهْ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّئِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ شَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَلَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ أَنَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ أَلُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 📆 قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ 🔞

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأَ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّارَهُ تُمُ فِيهَا أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنَّهُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهْىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٠) الله أَفَاظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ٢

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ŵ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ أَنُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَكَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ بَكِي مَن كُسُبَ سَيِّتُ لَهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ لَهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تُوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَؤُلَآءِ تَقَـٰنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَّهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوج ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقۡنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَ لَلَهُ عَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ 🞊

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ 6 بِثْسَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِكَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم أَمُوْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ٢ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ وَ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنُ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَكَيْهِكَيْهِ وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنِّهِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ 🔞 أُوَكُلُّما عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنُ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰدُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَالُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ نَ

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلُكُ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بَالْإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ شَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ بَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَنُ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ أَنْ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ، أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ عَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا لللَّهُ وَلَدًا لللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ، قَانِنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْعُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ثُنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهَ يَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْشِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٣٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ. بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي ۗ وَعَهْدُنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِءَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتَى لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ (أَنَّ) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٠)

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبُّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ رَبَّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ، رَبُّهُ، أَسُلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرِي تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣٦ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۚ وَإِن نُولَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ۖ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَالِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَيدُونَ اللهُ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ وَإِلَّا أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۖ قُلْ عَانَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدةً عِندُهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

ا اللهُ مَن قَولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَنهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ لَا اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ شَنَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءَ ۖ فَلنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ الْفَالِمِينَ

يَشَاءُ إِلَّى

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ اللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّيَّهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ فَأَذُكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥٠

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلُ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ إِنَّ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ وَهُ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ اللهِ اللهِ مَا لَوْكَ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ أَ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ وَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَهُ كُورِ إِلَهُ وَحِدُّ لَّا إِلَه إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَانَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرَى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابُ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ أَنْهَ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كُذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٧ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلشُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِا لَا نَعْلَمُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ أَنَى وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يُسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِتِّياهُ نَعْبُدُونَ ﴿ لَا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِـلَّ بِهِـ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٧٠

ا الله المُرُ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبُرُّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنْب وَٱلنَّبِيِّئِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْدِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوًّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۖ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ فَمَنُ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٠ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَنِ ٱتَّقَيْ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتِ مِنْ أَبُوابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنْ تَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُنَّدِينَ ﴿

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ (١٩١) فَإِنِ ٱنهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٩١ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٱلنَّهُلُكَةٌ وَأَحْسِنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥٥) وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدُيُّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةُ ۗ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٦



﴿ وَأَذَٰكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُـٰدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْذَى وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (٢٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ أَنَ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطْوَتِ ٱلشَّلْيَطَانَ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمً وَ اللَّهُ عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ وَقُصِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ وَأَلْمَعُ ٱلْأُمُورُ



كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى آن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ثَنَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرَ قُلْ فِيهِمَا إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ لم يعد تَنْفَكُّرُونَ

فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نَنَ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤُمِنَ أُولُمَةٌ مُّؤْمِنَ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ } وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ لَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۚ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم اللَّهُ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ ٢٢٦ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعُتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٢٦٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 📆

وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدَ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهَ وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ﴿ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ ابِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ، بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَانُمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَيَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتر قَدُرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ لَهُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ء عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَّلَ بَيْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٣٠

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَنَا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَيْنَا وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُم عَلِيكُم (١٤٤) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٤٥)



فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيَ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ. هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ. قَـَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُكَفُّوا ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ الْآلَا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثُكِبِّتُ أَقْدَامَنَ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ أَنَّهُ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ، مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا كِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَى ءَايَكَ عُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥٠)

﴿ قِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتُلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَثَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَهُ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ، حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ وَهُ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَاهُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَوْلِيآ أَوُّهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْهُ أَوْ كَٱلَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهُى خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِمِن لِيَطْمَيِنَ قَلِبِي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ نَنَا مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٠) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كُو حَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ, كَمَثَل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّا كَسَبُوا أَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ (اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةِم بِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَنَ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ. ذُرِّيَةٌ شُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِي حَمِيدُ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمٌ لَكُمْ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فَيَ

وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْير بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبُّهُمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ - فَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْكُرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَهُ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ لَا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنِّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ شَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ثُلَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مِيْسُرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْمَا

انفرد بها نافع

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَآحَتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَكْدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّتِي ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْتَابُواۚ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَهُ وَكُمْ وَكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَاللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَا

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَ أَمُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشُّهَا دُمَّ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْآَهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَكُنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ ٱلْكَفِرِينَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُعَنِّنِي عَنْهُمْ أَمُواْلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ تَرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْمَايْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَى فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ بَشَآءُ إِنَّ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وَسُن ٱلْمَعَابِ ١٤ اللَّهُ عَندَهُ وَسُن ٱلْمَعَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ أَوْنَبِتُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرُهُۗ وَرضُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠

سُورَةُ آل عِمْرَانَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ١٦ ٱلصَّعَبِينَ وَٱلصَّعَدِقِينَ وَٱلْقَعَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَنْ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ عَوْلًا لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّتِينَ عَالْسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُوا ۗ قَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّاما عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ أَنَّ إِلَّا الَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ 📆

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 📆 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيُّ مَن تَشَآهُ وَتُعِيرُ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاأَهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تُودُ لَو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ أَنَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمُ اللهُ عَلَى أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ فُرِّيَّةً الْبَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيَّآهُ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيَّآهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًآ قَالَ يَمَزِّيَمُ أَنَّى لَكِ هَلَاًّ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧٦

هُنَالِكَ دَعَا زُكِرِيَّآ إِهُ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْ كُدُّ وَهُو قَايَمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَي قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمَزًا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ إِنَّ وَالْدِ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمُ يَكُمُ اَقَنُّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرُيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (3)



سُورَةُ آل عِمْرَانَ رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ لَكِيسَى إِنَّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٥٥٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَنُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُكَّ نَبْتَهُلُ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ أَنَّهُ



يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّى أَحَدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُم أَو بُحَاجُوكُم عِندَ رَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ ل ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيَّانَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ نَنْ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهُم ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيۡإِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ ٧٠



قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيَّ عُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنَّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ أَوُلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاّيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ هُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَٰنِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِنَ ١٠



سُورَةُ آل عِمْرَانَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهَا كُونَ اللهُ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوُّهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَٰكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ 🔞



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ شَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ м هَنَا نَتُمْ أَوُلَآءِ تَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِّهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١١٥ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا " إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ شَنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ

سُورَةُ آل عِمْرَانَ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَنَّ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۚ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٣٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِّ عَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ ٱلْحَكِيمِ أَنَّ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ لَكُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله وَاللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَالَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَكَفًا مُّضَكَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ شَ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهَ

الله سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ شَيْ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ اللهُ ال وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنُتُم مُؤْمِنِينَ الْمَا إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتُ لُهُ، وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ١ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِينَ (فَا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيءٍ قُبِلُ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْمُنَا

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِمُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰ حَيْمٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَبًا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ وَلَقَادُ صَدَقَاتُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَلَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن ثُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأُلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ ٱلْعَمِّ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي آَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَّوْ كُنْهُم فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهُمُّ وَٱللَّهُ يُحِيِّى - وَيُميثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ثَنَ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَيِيل ٱللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ ١٥٥ وَلَبِن مِنَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ هُ فَا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْحَولِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْلِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ وَهُ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيءٍ أَن يُعَلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْئُمْ أَنَّ هَاذَآ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)

وَمَآ أَصَكِكُمْ نَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَدَيْلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ أُو ٱدْفَعُوا ۗ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ لَاللَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلُ فَأَدْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ شَ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبيل ٱللَّهِ أَمُواتًّا بَلْ أَحْياء عِندَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلَا الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ لَا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ شَيْ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوَْمِنِينَ الْآلِ وَلَا يُحَزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَهُ وَلَا يَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ ۗ لِإَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْـمَا أَ وَكُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَـآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ وَهُ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَمُو خَيْرًا لُّهُمُّ بَلَ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ آسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

انفرد بها نافع

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَٰنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهَ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيُدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ ﴿ لَتُبَلُّونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨

سُورَةُ آل عِمْرَانَ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ. لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ شَنَ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ انفرد بها نافع بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمُّدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِإُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ أَنْ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْدًا بَطِلًا شُبْحَننك فَقِنا عَذَابُ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهُ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ شَقَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٩٤)

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلٍ مِّنكُم مِّن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكْرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَكْتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَن ٱلتَّوابِ ١٩٥ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ أَنَّ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٩٠٠ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ١١٥ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَ اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نَنَا سُوْرَةُ النِّنْبَاءِ

مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَنْكَيْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنْكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا إِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَامِّرِيَّ اللَّهِ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآ- أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا ٥ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنْكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ أَ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُواَلَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُر نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئْكَمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا هُ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَٰنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدُهُ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ ﴿ لَّهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثُر مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله عَدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيْلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُذُودَهُ، نُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُهِينُ ١

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوَفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا أَن وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَآ. إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَبَنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاثُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبُكَيِّبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ ] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 📆

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَامِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنُ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمُ وَ ثُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

سُورَةُ النِّسَاءِ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أَنَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا أَنَّ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مَّدْخَلًا كُريمًا شَ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمٌ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكۡتَسَبُوا ۗ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكۡسَابُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَنْقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فِي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا اللهُ



وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا نَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنْ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ ٤ إِثْمًا ثُمِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١٥٠



سُورَةُ النّسَاءِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا أَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا شَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (١٥)

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنُ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئِ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَ لَاكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ عَلِيمًا أَنُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللَّهِ وَلَهِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٥٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلْغُوتِ فَقَانِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنْبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ٧٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨٠ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (٧٠)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ, مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨٠ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ, كِفَلُّ مِّنْهَا الْعَبْدُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)

ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبَّ فِيلِّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كَسَبُوٓا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هُمُ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيٓآء حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا هَ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُّ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا نَ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ، وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةً فَصَن لَمۡ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلِيمًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجًرًا عَظِيمًا ﴿ وَ وَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ١٩٥ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُذُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا نَ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓا أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا شَ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١٠

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا يُجُلَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَانتُمْ هَتَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَآبِفَ أُو مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ إِنَّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا شَ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُلُا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُنًا مَّرِيدًا شَ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنَ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنِ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا 🔞 يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا شَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَهُ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمْ وَلا آَمَانِيّ آهُلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكرِ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١٧٠

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٨٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَكَ تَمِيلُواْ كُلِّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا إِنَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورَا أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ، وَكُنُّبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيُكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذًا مِّثُلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَامِعًا

سُورَةُ النّسَاء ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَكَالُوٓا ٱلَّهَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأُللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهَ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُلُونَا مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَن يَجِدَ لَهُ ، سَبِيلًا ١٤٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَالُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا أَنَ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لِكُمَّا إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا نَهُا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِينَ عَذَابًا شُهِينًا أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ٢٥٥ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا بَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا (١٠٥)

انفرد بها قالون تَعَكُّواُ وجة ٦

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِالنَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِعَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَهُ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا (أُنَّ) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْهُ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَ وَتُومَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَهِ فَإِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَكُنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةُ وَٱلْمُؤْتُونِ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ١٦٠

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّئِي مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَبُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْهَـٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا إِنْ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزَهِزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَٱلْمَلَكَ مِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ١٠٠

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُيْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا شَ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيْمِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكُفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينًا اللَّهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَامُواْ بِهِ عَلَى يُدْخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَنَ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

سُورَةُ المَائدَةِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآ لَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ أَن وَٱذَٰكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِناً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ أَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَهِنْ أَقَمَتُهُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ- وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَالَمُونَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُنْ حَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ (١٥) يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُم ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفُر لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَكَأَهْلَٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَكَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (أَن قَالُواْ يَكُوسَي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آلَ اللَّهُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١٠





يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله يَتُوبُ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أَلَوْ تَعَلَّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُحَزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ ثُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَلَاا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَاحَذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ شَيْطاً أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَمُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّ

نفرد بها نافع



وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاتَنرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ لَيْحُكُمُ لَيْحُكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ (١٤) وَأَنْ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (أَنَّ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

ٱلتَّوْرِيْةِ

ا الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَقَهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصُبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٢) نَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ (فَ) إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرِّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٨) قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ وَأَنَّ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَيِّرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُولَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ أَن وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكَالِهُمُ ٱلشُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلِّاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٦ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيِّنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١



سُورَةُ المَائِدَةِ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَهُواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ أَنَّ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ أَنَّ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ شَهُ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ أَنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَاكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ (١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحَسِنِينَ اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَاكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلِ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ (90)



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّيَ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ أَنْ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا ٓ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقُّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٓ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن ثُرَدَّ أَيَّانُ ابعَد أَيْمَنَهُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ







وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسَنَهْزُ وُنَ نَ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيدِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤۡمِنُونَ الله الله الله وَالله مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِنْ ثُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ أَنْ مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلْاً ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشَهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَبَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُ مِّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَتَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّا ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهم ۚ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (٧٠) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٢٦ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)



الله إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ ﴿ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَكُو وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُم يُعْشَرُونَ كَا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجِعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ أَنَ قُلُ أَرَا يُتَكُمُّ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ أَن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبِلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ (اللهُ عَلَوُلآ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ الللَّهُ الل

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (فَ) قُلْ أَرَا يُشَمِّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَلَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَا يُتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ لِّم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُلآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَكُم عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ عَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّبُهُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجُلُونَ بِهِ } إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ٥٠ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ (٥٠)





ا اللهِ عَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ﴿ إِنِّي إِنْ اللَّهُ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبًا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِمَّا تُشْرِكُونَ 🕥 إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ، قَوْمُهُ، قَالَ أَيْحُكَجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ أَنُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُنُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِّبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمِّنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قُوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجُنتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاثُورَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُحَسِنِينَ ﴿ وَزَّكُرِيّاء وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَ إِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١) وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ أَنَاكُ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنُ أُوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوٓءَةً فَإِن يَكُفُرُ بَهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ هُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

نَّشَاءُ إِنَّ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ اللَّهُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۗ تَجْعَلُونَهُ قُرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكُةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكتِهِ عَسَتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوَا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُم مَّا كُنتُمْ تَزَعْمُونَ ١

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ وَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهَ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ أَن وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدُمُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَّقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَي بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَأَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ شَ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ عَوَىنَ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ أَنَا وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ نَنْ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيْوَمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أَوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ ﴿ وَلُو أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ لَهُ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ شَ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ شَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ وَإِن تُطِعَ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ سَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُواْ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظُلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَنَّ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ شَ أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ جِخَادِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَاكِةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ صَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ اللَّهِ

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَثْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يُجْعَلُ صَلْدَهُ وَضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ شَ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبُّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَا يَكُمِعُشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدًا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ ثَالَكَ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اللَّهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِل عَمَّا يَعْ مَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآبِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ اللَّهِ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَـلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ كُلُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ كُلْهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَّا يَذْكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَـُةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَلِهِ يَكُن مَّيْسَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهم وَصْفَهُم إِنَّه، حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَيْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَاهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُمُ وَالزَّيْتُونِ وَالزُّمَّانِ مُتَشَيِّهًا وَغَيْرً مُتَشَيِهِ إِنَّ كُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا حَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ



ءَ الذَّكَرَيْن



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذُّكُرُونَ نَنْ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ إِنَّ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَنَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنِبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتُهُمْ لَغَنفِلِينَ رَفِي أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١٥٠

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْكَظِرُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا مُنكَظِرُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَهِ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٌ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعْيَآَى وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١٠) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ النا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم يِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلَلِفُونَ (١١٠) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّأْرَضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٦٥)



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (١٠) قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (أَنَ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهِم ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَا فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَطَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠







وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَيُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فَ) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فُونَ كُلّاً بِسِيمَ لِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَالِ أَصْعَلَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَا أُهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِحَمَّةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (فَ) وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ أَنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ (0)

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ وَيُومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠٥٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرُهِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ ٱلْعَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِينَ وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥٥ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ أَلَمُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مِّيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ٥٧



أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُورُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيثُنذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ وَ قَالُوا أَجِتْنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا قَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ أَتُجُدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا ۚ فَأَذْ كُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ أَن قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْدِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِن رَّبِهِ- قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ-مُؤْمِنُونَ أَن قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَكَ فَكُورُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَكَوا عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ وَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ أَلْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْآجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأْتُهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ شَكُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ هُ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا لَنُخْرَجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ أَنَّ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَأُولَىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيْ ۚ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٠٠ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٨٠ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أُصَبِّنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ إِنَ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُكُيفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَن وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ 📆

حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِتْنُكُم انفرد بها نافع بِبَيّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ (١٠٠٠) قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ أَنَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ اللهُ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّنِظرِينَ أَنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ شَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِبِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوأٌ فَلَمَّا آَلُقُواْ سَحَكُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللَّهُ ﴿ وَأُوْحَيِّنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلَقُّفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٧٠٠ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٥٠ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَنُ لَكُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ ثَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَالْمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّا أَنْءَامَنَّا بَِّايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَكُرُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنَقُنُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ لَهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لَا مُ الْوَا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَا خَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ شَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُثُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُّم أَكَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ شَنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٢٥) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِّ بِأُنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ الْآ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلُ بِمَا صَبَرُواۚ وَدَمَّـٰرَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ كَانُ عد إِسْرَءِ يلَ شَ



قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَيْمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٤ وَكُن مِّنَ لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصِرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ أَنْ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَامِ ٱلْآخِرةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوار أَلْمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ وَلَا لَكُ الْخَلِيرِينَ ﴿ وَلَا لَا الْمُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيٌّ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا أَ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)

اللهُ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۚ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيْءِ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَينةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْي، وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيءِ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّهُ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِجُسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا تُغَفَرُ لَكُمْ خَطِيَّاتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأَتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَة ﴿ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْكُلَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَآلَا يَكُونَ عَلَمُ لِلَّهِ مَا لَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ نَ



يَلْهَتْ ذَّالِكَ

وجة 🕥

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ مِهَا ۚ أُولَتِهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١٠٠ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسِّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ عَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّـ لُّهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ شَنَ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَهُ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ هِمْ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ شَلَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو تُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي السَّمَوَتِ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٧٠



إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواً وَتَرَدَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٥٥ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِنَّا لِنَزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُكَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ إِنَّ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهُ وَلَهُ مَا يُسْجُدُونَ



سُورَةُ الأَنفَ ال إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُرْدَفِينَ أَنْ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغْشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضِّرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ نُنَّ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِلَّا مَا كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ نَنَّ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِلَّهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَالْكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنُ كَيْدَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ إِن تَسْتَفَنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْيَى عَنكُمْ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ فِتَنَدَّ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ نَ

سُورَةُ الأَنفَالِ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ أَنَّ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ شَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ شَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٦

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ۚ أُولِيآ ءَهُ ۚ إِنَّ أُولِيآ وُهُ وَلِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لَهُ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ا فِي جَهَنَّمُ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ شَكَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ



وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَرُّ حَكِيمٌ (3) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ نَ ذَاكَ ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالِّ فِرْعَوْرِكُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ (٥٦) فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قُوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (٥) وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥) وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ اللسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوُ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَي مُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتُنَيْنِ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّاْتَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضُعُفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائلٌا صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِائْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ أَنَّ مَا كَانَ لِنَبِيٓ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ، قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُم فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِيآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ شَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسِقُونَ ٨ اَشُتَرَواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن نَّكَثُوَّا أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الله نُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَهُ وَكُمْ أُوَّكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمْ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ شَ



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتٍ لَمُّمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثُلُّ إِنْ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُّ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِمُ يُضِهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَالَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ شَ ٱللَّهُ أَنَّكَ ذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهَا وَحِدًّا لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ شُبْحَننَهُ، عَكمًا يُشْرِكُونَ ١ يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَ هِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ آلَ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَاةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا خَا كَنْرَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ وَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَاتُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَما يُقَانِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لَهُ عَامًا وَيُحَكِّمُونَ لَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّا ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْذَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوَ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ فَي ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كُرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَٰذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَاكَ فِينَ وَ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُصِيبَةٌ يُعُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنْ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكَيْنِ وَنَحُنُّ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم شُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ صَعَنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ فَيَ



يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ, فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمَ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأُللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْ ثُمَّ تَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعْنَاذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَعَن طَآ إِفَةٍ مِّنكُمْ تُعُذَّبُ طَآ إِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٠٠٠ اللهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ أَن أَلُمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ سَيَرُ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيَّةِ عَنِهِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهُمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُمُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُ ۗ وَإِن يَـتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠٠ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَهِ أَنَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَا مِن فَضَلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ عَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧٠ أَلَوْ يَعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ أَلْهُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ أَنُ فَارَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ اْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِمِيْمَ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيْبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ (١٤) وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ أَنْ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَلَ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٨ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ أَنْ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ أَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ فَا يُنفِقُونَ عَلَى السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَءُذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِـيَآهُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنِّتِ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُم فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ } وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ صَلِيعً وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَّ إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلسَّنِهُونِ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِهِم جَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَمُّمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ أَلَوْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَإِلَى وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ



ٱلتَّنَيِبُونِ ٱلْعَنبِدُونِ ٱلْحَنجُونِ ٱلْسَنَبِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَكُوُّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمُ اللهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَنْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهِ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ شَ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسهم عَن نَفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ هَٰمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا فَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١٧٠





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَانِنَا غَافِلُونَ ۞ أُوْلَيْمِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعَنِيهُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ أَنْ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ السَّتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلَمُوا ۚ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِيزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ أَفُ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَلا آَدُرَىكُمْ بِلِّيءَ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفُلا فَمُنْ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآء شُفَعَتُوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنبِّءُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَمَاكَانَ ٱلتَّكَاسُ إِلَّا أُمَّـٰةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوۡلَا كَلِمَـٰةٌ سَبَقَتَ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوُلا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِّن رَّبِّهِ عَفُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّرِبَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ٢٠٠٠

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ أَنُّ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَ لَنَكُونَتُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ أَنْ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا تُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِبَّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ شَ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَرِّ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَا آمُنُ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْنَقِيمِ (٢٥)

يَشُاءُ و وجه ۞

اللَّهُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُ وَلا ذِلَّةُ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْهُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ شَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ تُصَرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ، قُل ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ وَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهْدِئَ إِلَّا أَن يُهْدَئَّ فَمَا لَكُورُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَيَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاثُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ (٣٨) بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَاكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ أَنْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

يَهُدِّهُ

وجة 🕜

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ (٥٠) وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جِآ - أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (3) قُلُ أَرَا يُتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ أَنُهُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِهِ عَ الْنَ وَقَدْ كُننُم بِهِ تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿

ءَالَنَ ﴿ءَالَنَ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَ بِهِ } وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَ يُحْي وَنُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٥) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَأُلُ أَرَا يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ عَالِلًا أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ فَي وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ أَنَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنٍ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينِ شَ



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ ﴿ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ عُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ بِكَايَنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَنَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 🕥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ أَن فَكُمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّمِ إِن كُنْكُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ (١٤) فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 60 وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكُوةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ



عَالَىنَ ﴿عَالَىٰنَ وجة ۞ و۞

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنْ قُلُ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠ ثُمَّ نُنجَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَاأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلا ٓ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ شَ



﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثَبِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٨ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ شَ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا إِنَّ بِهِ عَلَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا آُنزلَ عَلَيْهِ كَنزُّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، مُفْتَرَيَّتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو أَفَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَامِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَلَيْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

أُوْلَنَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء كُي صَلَعَفُ لَمُهُم ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهُمْ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ أَنْ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَويَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَّ كُرُونَ (كُلُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ (٢٤) (٢٦) فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَعْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ اللهُ عَالَ يَفَوْمِ أَرَا يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبّي وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ 🕥

وَنَقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَلِكِنِّ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحُ أَهُمْ أَفَلَا نَذَّكُ مُؤْوِنَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرُتَ جِدَالْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَّا يَحُرُمُونَ ٢٥٠ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧



قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَكَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَعَكَ أَ وَأُمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ لَكُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًا فَأُصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَنقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي أَفَلًا تَعْقِلُونَ (١) وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿



قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَا يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَـٰنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُّكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ أَنْ الكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ أَنْ فَلَمَّا جَآ أَمْرُنَا نَجَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمَهِ لِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ١٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَكُمَّا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآ . إِسْحَقَ يَعْقُوبُ (١)

قَالَتْ يَكُويْلَتَى عَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبِرَكَنْهُ مَا عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ آنَ فَامَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ فَا يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ قَدْ جَآ لَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ﴿ وَكُمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيكُ (٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ ١٠٠ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأُسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١



وَيَنْقُوْمِ لَا يَجُرْمَنَّكُمْ شِقَافِى أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ أَنْ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيمٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَٰنَكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ إِنَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهْطِى أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَقِبُوٓ اللِّهِ مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآ أَمُرُنَا نَجَيَننَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ (0) كَأْن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُغْدًا لِّمَذَيْنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثُمِينٍ ﴿ إِلَّا فِيرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَالَبُّعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا آَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١٠٠

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهُ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الْعُنَةُ وَبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُّ فَكَا أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآ ـ أَمُنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهَى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ شَنَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُّوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودِ إِنَ يَوْمَ يَأْتِ عَلَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَيْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَنَ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجُذُوذِ

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعُبُدُ هَتَوْلَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُمْ مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوسٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهِ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمْ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ا ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ اللَّهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ أَنَّ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهُ





فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبُتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَادِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرُ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ أَنَّ وَجَآءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلُوهُ، قَالَ يَعِبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُونَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَكُنَّا بَلَغُ أَشُدَّهُ } وَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٠)



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِى فِيلِم وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي مِن ٱلصَّاعِرِينَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينِ أَنَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْمِينِ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَمِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيُ مِنْكُمْ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثُلَّ وَأُلِّ كُلُّ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧٣

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا ٓ أَن نُّثُمْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُكُونَ كُونَ الْمُ عَلَى مُصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَالْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَ ٱكْتَكُمُ أَكْمَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَبِّهُ، خَمَرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضِرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ٢

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ ۗ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىمِ بِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَآ أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (اللهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ أَنَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ عَ قُلُنَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلِقِينَ ١٠ ذَاكِ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٥٠)

بِٱلسُّوِ. إِلَّا

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ اللَّهِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ اللَّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ عَالَمُ اللَّهُ الْمُلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ عَالَمُ السَّخْلِصَةُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (فَ) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَنَى وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنْزَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ أَنَّ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَكُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَلَهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَا لَهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٌ فَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ أَنَ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ قَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ وَقَالَ يَنَهَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَب مُّ تَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا ۚ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ أَنُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا حِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَؤُهُ وَإِن كُنْتُمْ كَنْدِبِينَ ﴿ فَالُواْ جَزَؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُو جَزَّؤُهُ ۚ كَذَلِكَ نَعُرى ٱلظَّالِمِينَ وَيُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيلِهِ كُذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاءُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاءُ وَفُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ شَيْ اللَّهُ قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّا إِذَا لَظُلِمُونَ ﴿ فَكُمَّا ٱسْتَئْكَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوَيْقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ اللهِ وَسَّئِلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (1) قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَّضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ هُ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَيِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّا

يَكَبِينَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِلَا يَا يُئُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ٥٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ هُمْ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٩٥ قَالُوٓا أَهُ نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ شَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (٥٠)

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَلَهُ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُوبِيهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَهُ وَرَفَعَ أَبُولَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَا تَأْوِيلُ رُءْيني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ بشاء انه رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ ۚ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ أَنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَا تَسْتَأْلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ 🔞 وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ أَنَ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونِ كَنَ قُلْ هَاذِهِ عَ سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيُّ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنَّ حَتَّجَ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنا فَنُكِي مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ هُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ أَنْ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنُ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُ، مُعَقِّبَتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيْهِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ مَن يَشَآءُ وَهُمُ سُكِيدُ ٱلْلِحَالِ





ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ كُذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ۗ قُلْ هُوَرَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ شَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَايْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُمْ رَئَ بُرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللَّهُ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا وَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّونَهُ وَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ اللَّهِ مِن وَاقِ

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلَيَّ وَلَا وَاقِ اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ٢٨ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِبَتُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَيَ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكَّرُجَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (اللهُ





قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُونَ أَنُّ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا اللهُ لَكُنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (أَنَّ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارٍ عَنِيدٍ ١٥٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ١٠٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَنَ لُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّينَحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَنَّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ أَنُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُم ثُمْغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَا وَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ أَنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ أَوْمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّهُمْ فِهَا سَلَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ (١٠) لم يعد السكماء

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ أَنُ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ ﴿ إِلَّ الَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٨٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ أَن قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلُكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلِّيْلَ وَٱلنَّهَارَ شَ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُلُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّارٌ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَام فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٦) رَّبَّنَا ۚ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللهُ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكَبِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٢٠٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ أَنَّ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ أَنَّ وَلَا تَحْسِبُنَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمْ وَأُفْتِدَتُهُمْ هَوَآءٌ إِنَّ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّجِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِينَ اللهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنظِفَامِ ١ يُومَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ أَنْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَلَكُمُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ء وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢٠٠



وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ 📆 وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُعَهُ وشِهَابُ ثُمِّينُ لَهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْـنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿ أَنْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَدُ بِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ. بِخُدِرِنِينَ ﴿ ثُولَ النَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعُخِرِينَ (٢٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ ، حَكِيمُ عَلِيمٌ (٢٥) وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِدِينَ ﴿ اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلِّلْ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

قَالَ يَكَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإِ مَّسْنُونِ ٣٣ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٢٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ أَلَى عَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَى الْآ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ أَنْ قَالَ هَنْذَا صِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (6) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (6) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُـُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ (١) لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١) هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَبِّتْهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ بُبُشِّرُونِ ﴿ فَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ انفرد بها نافع فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ أَنْ فَلَمَّا جَآ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ أَنُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ (١٣) وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ (١٤) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلاء مَقْطُوعُ مُصَبِحِينَ ﴿ وَجَا لَهُ لُهُ الْمَدِينَ وَ وَجَا لَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ أَنَّ عَالَ إِنَّ هَنَوُكُا ٓءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ أَنَّ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

قَالَ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ لَكُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ (٧٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَلَّا لِمِينَ فَأَنْفَهُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِينِ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٢٦) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٤) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ (٨٠) وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ (١٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ وَ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَرَّنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ هُ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٥٥ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٥



سُورَةُ النَّحَل وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَّةً لَّكُرُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يَنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوُنِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ شَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ إِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٥ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ أَنَّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّ إِلَا لَهُ كُمْ إِلَا اللَّهُ وَاحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ شَ وَإِذَا قِيلَ لَمُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِمُ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٦

سُورَةُ النَّحُل ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونِ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ انفرد سا نافع ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوَعَ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأُدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانُةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُمْ فِهَا اللهَ فَهُمَّ فَهَا مَا يَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّمُنَّقِينَ لَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ نَنُوفَّنَّهُمْ ٱلْمَلَيْهِكُةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آتًا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَةَ رَءُونَ (٣٤)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكُ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ أَنُّ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُّ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ أَن اللَّهُ عَلَى هُدَنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنهُ لَمْ يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كُنَّ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِذًا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٤ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ١٤

سُورَةُ النَّحَل وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَالْبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (عَنَ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (فَ) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ﴿ فَ هَا وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّكَى فَأَرْهَبُونِ أَنْ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْنَرُونَ ٢٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ



وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِك لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (٥٠) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ (أَنَّ) وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (١٧) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ كُلَّ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخَنَلِفُ أَلُوانُهُ ، فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرِدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِر شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ أَنْ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (٧٧)

وَبَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَي اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورِنَ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِدُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُو هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونِ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُقُومِنُونَ

سُورَةُ النَّحَل وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بِيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمُتَنعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ هُ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْكَنِوْرُونِ مَنْ وَبَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ٥٠ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَآ أَوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ٥٠ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠

سُورَةُ النَّحَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـ تُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ هُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم مَّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلَاء وَنَزَّلْنا عَلَيْك ٱلْكِتنب بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَالِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ شَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكْنُتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ١ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ مَاعِندُكُو يَنفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَا لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطَانً عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرَكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ النَّحَل وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ وَبَشُرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيثُ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ أَنُ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرهُ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَيِنٌّ إِلَا يمنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ شَ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ أَلْخَاسِرُونَ وَأَنَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلَهَـُدُواْ وَصَابَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

سُورَةُ النَّحُل ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِيَّ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنُلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أَنَّ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

سُورَةُ النَّحْل ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ اللهُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيلِهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ اللَّهُ



عَسَىٰ رَثُكُمُ أَن يَرْحَمَّكُم وَإِنْ عُدتُّم عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَيفرينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ مَا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طُلَيِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخِرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا إِنَّا ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (أَنَ أَرَدُنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠

سُورَةُ الإسْرَاءِ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠ كُلًّا نُمِدُّ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا أَن انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخُذُولًا (٢٢) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَتْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ كُونُوا صَالِحِينَ عَنُوسِكُو إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٠

وَإِمَّا تُعُرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا شَ وَلَا نَقَالُوٓا اللَّهُ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً يَخْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٦٠ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْءُولًا (٢٠) وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فَي وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيَّعَةً عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مَكْرُوهًا

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَ الْأَصْفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ إِنَامًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ قُل لُّو كَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّابْنَغَوْلُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٤) سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤٦) يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهُمْ نَفُورًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١) وَقَالُوٓا أَه ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

الله قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَنْ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ وَ مُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أُن يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّإِنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٥ رَّبُكُرْ أَعْلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَئِي عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَهُ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكمةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئَابِ مَسْطُورًا (٥٠)

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَنَّرَسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوَقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَ السَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا أَنَ قَالَ أَرَايْنَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ عِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ آذَهُ فَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ ثُنُّ كُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَقْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ١٨ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا بَنِي عَادُمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَكُنْ أُوتِي كِتَابَهُ، بِيمِينِهِ، فَأُوْلَيَهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَن وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ لَا وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا إِنَّ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥٠

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا شَيْ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيًّا ﴿ إِنَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنًا نَّصِيرًا أَنْ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَثُوسًا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا (١٤) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هُمُ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٨٠ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا هُمْ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٥٠ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ ثُفَجِّر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ١٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٦٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا فَقُ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ حَكُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنْنِنَا وَقَالُوٓاْ أَۥذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٨٠ ١ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَعَلَقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشَيةً ٱلْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا أَنْ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنُولًا. إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنَّكَ يَكِفِرْعُونُ مَثْبُورًا أَنْ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَكُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا شَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جَنَّنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١



مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلُّكَ بَنْخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا أَنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أَنُ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيِّنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ لَا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِدِ إِلَاهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ هَـ وُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُم مِن أَمْرِكُم مَّرْفِقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجِدَ لَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٠ وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَ اطَّا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَأْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا شَ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم أَمْرَهُم فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا أَنْ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ وَيِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا وَ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ۚ أَحَدًا إِنَّ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبِدًا (أَ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ عَأَنَا أَقُلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣٠) فَعَسَى رَبِّيَ أَن يُؤْتِينِ عَنْ مِن مِن مَا لَا وَوَلَدًا (٣٠) جَنَّنِكَ وَبُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا فَ أُو يُصِيحَ مَآؤُها غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ.طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهَى خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ﴿ وَاضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِۦ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا (فَ)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَكَالُّ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( وَوُضِعَ ٱلْكِئُثُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَكَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فَ اللَّهُ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهُ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (٥٠) وَرَءَا ٱلْمُجَرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا قِ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوًا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّلَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤاْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ بُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَوْبِلًا هُ وَتِلْكَ ٱلْقُرَيِ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا أَنْ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَّبًا (١٠)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَائِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْذَا نَصَبًا ١٠٠ قَالَ أَرَائِتَ إِذْ أُولِنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا شَ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْبَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا أَنَّ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ عِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَجُعُ لِهِ عَنْبُرًا هُ فَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلَنِّي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَأَنطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١٠٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثُنُ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ









يَنَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَّكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَكَالَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَنَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠٥ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٠ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا شَ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنَّ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا شَ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ ء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَادَ مِهَا مِن تَعِنْهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّنَقُطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا 🔞

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا ١٠٠ يَتَأْخُتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ أَنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِ الْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو لَهُ مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَقُولُ لَهُ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَهُ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم (٧٠) أَسْمِعْ بهمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٢٨

وَأَنذِ رَهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٥) إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِّيعًا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا اللهُ يَتَأْبَتِ لَا تَعُبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا فَ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتى يَاإِبْرَهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَكُمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ مَاكُمُ عَلَيْكَ مِن حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نِبْتِئَا ﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا نِبْتِئًا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا نَ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (أَنْ

وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَئِنَآ أَخَاهُ هَنْرُونَ نِبِيَّ إِنَّ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْتَ اللهُ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، مَرْضِيًّا فَي وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيَّ إِنْ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعِينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا اللهِ هُ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا وَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا أَنَ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّذِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا ١٠٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَهَمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لِكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



أَفَرَ ۚ يُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِءَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَتَ مَالًا وَوَلَدًا اللَّهُ أَطَّلَعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّغَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدًا ١٠ كُلَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرْثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا شَ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُنْمُ عِزًّا ١ كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ١٤٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا (٥٥) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا ١٨٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ١٨٥ لُقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ مِنْ يَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (١٠) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا (١٠) إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا (١٠) لُّقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ٥٠



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٠ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىـٰهُ فَتَرْدَىٰ أَنَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ شَ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ أَنْ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٩) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ أَنْ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (٢٢ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى (٢٣) ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَى (٢٤) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (٧٠) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (٢٦) وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْ قَوْلِي (٢٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَـٰرُونَ أَخِي (٣) ٱشْدُدْ بِهِ مَ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣) كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَا قَالَ قَدْ 



قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنبِّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٥٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَنَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ثُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ٥٠ ١ هِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ 60 وَلَقَدْ أَرْيِنَاهُ ءَايَلِينَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَّى وَأَبَّ وَأَلَّا أَعِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَكُنَأْتِينَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ. نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى وَ فَتُولَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَتَّى أَنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ أَنْ فَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ فَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ 📆 فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْنُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿



وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَحَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ١٠٥ يَبَنِي إِسۡرَءِيلَ قَدۡ أَبۡعِيۡنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُو وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّا كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَعَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى اللهَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ثُمُ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ (٨٤) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللَّهُ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَدْنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي أَنَّ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَنُهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٠) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَمُهُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي (أَنَ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَ اللهُ عَالَ يَنَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ ع أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ وَ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (فَ) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَيْمِرِيُّ (فَ) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٥ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُر إِلَى إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ١ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١ عد وَإِلَنْهُ مُوسَىٰ ١ لم يعد فَسِي ولم يعد ضَلُّوا



فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١١ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ١٠٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبَى اللهُ عَمُّ لَنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللَّهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَرى الله وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١٠٠ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبِّلَىٰ ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمُا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوَىٰ (١١) ثُمَّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُولً فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى اللهَ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُعْمَىٰ (١٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا (١٢٥) عد هُدُى





وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ أَنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُّضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتَّرْفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ أَنُ قَالُواْ يَوَيْلَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَيلِمِينَ فَ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (١٥) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠٠ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ أَلَا يُسْتَحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنُ أَمِ التَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَ الْمُأْةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) لَا يُسْتَكُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ (٢٣) أَمِ ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَا مُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانكُورٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبَلِي َّبُلُأً كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (١٤)



سُورَةُ الأَنبيَاءِ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَنْفِرُونَ إِنَّ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمْ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلَ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِهُ وَنَ أَنُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْكَنَّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون ﴿ أَمْ لَّهُمْ ءَالِهَ أَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثَنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَتَوُلاآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

سُورَةُ الأَنبياءِ قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ أَنْ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَمَّا عَكِفُونَ ﴿ وَ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَبِينِ ١٠٠ قَالُوٓا اللَّهُ عَالُوٓا الله أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِيِينَ ﴿ وَهُ قَالَ بَل رَّبُّ كُورَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَاكُمُ بَعَدُ أَن تُولُّواْ مُدّْبِرِينَ ١٠



وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونِ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبِدِينَ إِنَّ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ، مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٥٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَكُهُ وَأُهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ 🐼 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمُ شَكِكُرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

سُورَةُ الأَنسَاءِ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ شَ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ (1) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِن ٱلصَّابِينَ (٥٠) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنجى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْ وَرُكَرِيّاءً إِذْ نَادَى رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينِ (٩٠) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكُلُوا لَا خَاشِعِينَ ١٠٠

سُورَةُ الأَنباء وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ أَهُ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٥ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَكَلَ كُفُرانً لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ اللهُ وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَ حَقَّى إِذَا فُنْحَتُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠٠٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَنَوُكُا عَ اللهَدُ مَّا وَرَدُوهِا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١



\_ وألله ألحَّمَ وَالرِّحِيمِ إِنَّ اللَّهُ النَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْ عُ عَظِيمٌ ١ يُومَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّك وَمِنْكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)

نَشَاءُ إِلَّى

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرِ أَن عَلْفِهِ عِلْفِهِ عِلْفِهِ عَلْفِهِ عَن سَبِيلَ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالْكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأُنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقُلْبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ شَ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَو ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّالَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ - لَيِنْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ نَ



وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآهُ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُنْذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ نَنْ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِلِفَ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْأُكَّعِ ٱلشُّجُودِ أَنَ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَكَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٢٩) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّت لَحُهُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَانِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ شَ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ أُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَإِلَاهُكُرُ إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ نَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِتَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٥) وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّرُ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٢٠٠٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ٢٦

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ وَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِمِّتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُويَ اللَّهَ لَقُويَ اللَّهَ لَقُويَ عَزِيزٌ ﴿ أَلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأَمْمُورِ ١٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِينَ ثُمَّ أَخَدتُهُم أَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٤٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ٥ أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخُذُنُّهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ هُ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُريمٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلتِنَا مُعَلجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم ا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْدِيمُ اللهُ ءَايَـتِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنِّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ شَ وَإِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ أُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـ هُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥٠



أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا - أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَكَّاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ أَنْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ أَنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَمْ الطَّنَا وَمَا لَيْسَ لَمُهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُومِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنا ۚ قُلْ أَفَأُنِيَّكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧٠

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلُّقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسَلُّهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ شَى مَا قَـكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَـكُدرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى عَنِيرٌ ﴿ اللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَالْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّلَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَئَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ سُورَةُ المؤمِّهُ وَانَ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرِّحِيمِ وَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِن طِينِ ١٠٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١٠٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْكُمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خُلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونِ (١٦) وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنّاً عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ﴿

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ١٠ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نِّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُورُ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَ كِلِينَ أَنْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ أَنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلا نَنَّقُونَ ١٦٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَاً إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأُنزَلَ مَلَيْكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ أَنْ أَلُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ (٢٥) قَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَا كَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِكَا - أَمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّنَّوُرُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ لِهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِّبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ١

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (٢٠) ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنَّ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يَأْكُمُ مِنَّا كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ وَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ وَ ﴿ هَمُّهَاتَ هَيُّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَى الْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ أَنُ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرِينَ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتُرَا كُلُّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُنَّ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ يِتَايَنتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ فَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّالُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبُوهِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ فَ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ١٠٠ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (١٥) أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبَّهُمْ رَجِعُونَ 🕥 أُوْلَئِيكَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا آَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ اللهُ اللَّهُ عَارُوا اللَّهُ مَ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ أَنَّ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ أَن مُسْتَكْبِرِنَ بِهِ عَسَمِرًا يُهْجِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَرُ يَأْتِ انفرد بها نافع ءَاجَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّهُ أَبِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ١٠٠ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنُوتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠ أَمْ تَسْتَأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَيكَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥٠ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ آنَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي آنَشَا لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَلَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأُوَّلُونَ شَ قَالُوٓاْ أَه ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَكُ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكَ أَوْنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَى قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلًا تَذُّكُرُونَ وَهُ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّنَعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَفَ لَا نَتَقُونَ اللهُ عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا بِيدِهِ عَلَى مَا ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٩٥

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالشَّهَادَةِ فَتُعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَ لَ رَبِّ فَكَلَّ تَجْعَكُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَا ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ أَنْ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآ لَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهُ أَ وَمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ كُنُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ نَنْ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ، فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ سَنَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ، فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ أَنَّ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١ اللهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَغَّفُذُ تُمُوهُمْ شُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ شَ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن لَّهِ ثُنُّمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٥ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ اللَّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَالِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَيِّهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللهُ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ سُورَةُ النَّوْرِيْ



إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُور لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَتِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ (١) وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَتَكُلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَنَدَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَيِذٍ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (٢٥) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيوُتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُون (٧٠)

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا آَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 📆 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكِي لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَ رَ مِنْهَا ۚ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْ ءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاَءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ١٠٠ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقً -وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَامِ إِنَّ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْناً إِلَيْكُورُ ءَايَاتٍ مُبيَّناتٍ وَمَثلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّقِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ لم يعد وَأَلْأَصَالِ

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْتَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ فَوَقَّالُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَاللَّهُ أَوْ كَظُلُمُاتٍ فِي بَعْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهِ مُلْمُكُ مُعْ مُكُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَكُدُ يَرِيَهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ فَ أَلَمْ تَكُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصِّرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْهُ هِ بِٱلْأَبْصَى رِ اللهِ



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا خُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُواْ ٱلصَّيْلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُكِبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْكِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَىٰ بَغْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْلَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيثُمْ حَكِيثُ وَ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِي جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَكِرِّجَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُرَ لَّهُ وَاللّهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ أَنْ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَابَ آيِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّ هَادِ كُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهُي تُملَى عَلَيْهِ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا فَ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ، نَذِيرًا ﴿ أُو يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا أَن ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا أَنْ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ثُمُقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا شَ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْءُولًا أَن وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَالَمْ أَضَمَ أَضَلَكُمْ عِبَادِي هَنُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسّبيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَنْهَعِي لَنَّا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِيَّاءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٨ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْمُشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ إِكَّةُ إِنَّ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ١٧٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا ١٠٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشُّقُّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَنِمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا (٢٥) ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا (٢٠) وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَ لَيْتَنِي ٱلِّخَذِتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَ وَيُلَقَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١٨ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِيَ ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عِكْوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴿ أَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُولَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١٣٠

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلً ﴿ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ هِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا أَنَّ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا شَ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ مَا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَنَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمُطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا نَ وَإِذَا رَأُولُ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَن أَنْ أَنْ اللَّهُ أَرَايْتُ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْغَنِيُّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيكَ نُشُرًا بَايْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا هِ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلُو شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا أَنْ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحْجُورًا إِنْ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ أَوكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا 60

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ ثُنَّ قُلْمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآ - أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُونِ عِبَادِهِ عَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْكِنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكَنُ إِنَّ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ أَنُ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمُنِيرًا ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱللَّامِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَوِهُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا 📆





قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلصَّآلِينَ ﴿ فَالْمَوْرَتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعَمَّةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ وَكُلُّ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمْ وَ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٧٧) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما ۖ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ لَبِنِ ٱلَّخَذَتُّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (٢٠) قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ تُمبِينِ آنَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ (٣١) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلتَّنظِيِنَ آتَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلِهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ ﴿ وَ عَالُوا الرَّجِهِ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِنِ حَاشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٢٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (٢٦)



فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 📆 قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ ﴿ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ شَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ (٦٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوَاْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَا عَكِفِينَ أَن قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٣٧) قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ فَا قَالَ أَفَرَ أَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُّدُونَ ﴿ فَا أَنْتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ١٨) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴿ أَلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٠) رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىلِحِينَ (٨٠)

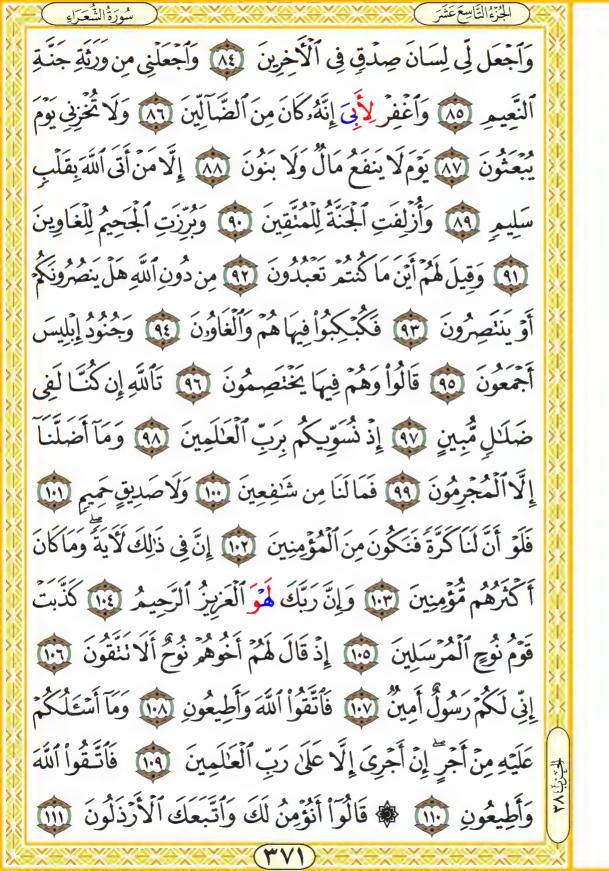

أَنَا إِلَّا

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ إِنَّ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ مُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٣ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ ١٢٤) إِنِّي لَكُرْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٢٥) فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١٢٨ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١٢٥ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ ثَالَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ شَيْ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ شَيْ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ عَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ اللهُ

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ (١٣٠ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كُذَّاتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنْ أَنْ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُ أَتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ﴿ إِلَّا لَكُلَّا عَلَىٰ رَبِّ ا فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ لِاللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ لاللهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ وَإِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥١) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِنَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ إِنَّهَا مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هَانِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٥٥) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَهِا

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (17) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ حِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١٦٨ رَبِّ نَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٥) فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ كَذَّبَ أَصَّحَتُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٠ إِذْ قَالَ لَمُعْمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ١٧٧ إِنِّي الْكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ لَهُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧٥ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللَّهِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨٠ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨) وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨) وَلَا تَبُّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ هِمَا وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ أَنْ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَا. إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ هُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ (١٩) وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (١٩٧) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ١٩٤١ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينٍ ١٥٥ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٥ أَوَلَمْ يَكُن لَمَّمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ إِنْ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللهُ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَّ كَذَالِكَ سَلَكُنَّكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرُيْتُ إِن مَّتَّعْنَا لَهُ مِّ سِنِينَ (٥٠٠) ثُرَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ (٢٠٠٠)





سُورَةُ النَّـمَل وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَكُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ الْ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَابِينَ أَنْ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَعَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ ثَمُبِينٍ ﴿ اللَّهِ فَمَكَّثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٠)



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِمَالِ فَمَآءَاتَانِ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتُـٰنِءَ ءَاتَكُمُ بَلُ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ١ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٧ قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا ٱلْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ، عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَالْشَكُو أَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَنَدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (1) فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ، هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ اللهُ عَن فَيلَ لَما ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ال

سُورَةُ النَّـمَل وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَيَ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ شَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتُةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ أَنَ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَاكَ أُهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ أَنَّ فَتِلْكَ بِيُوثُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظُلَمُوٓ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ فَيْ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥)



سُورَةُ النَّمَا، أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُ ولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ هَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٥) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ٧٠ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ٧٣٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأُرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ فَا إِنَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ كَالَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ







وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ، وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ عَ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينُ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ أَنَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ هُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَينَ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٠) وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ نَ غَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١١)





فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَنِنَا بَيّنَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَّرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لُهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِع فَأُوقِدُ لِي يَنَهَدُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّمَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ أَنَ فَأَخَذَنَكُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأُنظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ١ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا لَهُ فَي هَا لِذِهِ اللّهُ فَي اللّهُ فَي هَا لَهُ فِي هَا لِذُو لِي اللّهُ فِي هَا لِهِ إِلَّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي الْهِ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْعِلْمُ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْعِلْمُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ لِلللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُو وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن تَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ ال وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِرُنِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿



وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ نَ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَــُولًا إِ ٱلَّذِينَ أَغُولِنَا ٓ أَغُولِنَا هُمْ كُمَا غَولِنا ۖ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٥٠) فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ ثَلَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَاثُ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نَ

ور ابتداءً: هو

قُلْ أَرَا يْشُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١٠٠ قُلْ أَرَا يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ شَنْ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لَا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَنَ اللَّهُ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا إِلَّا مُفَاتِحَهُ لَنَنُوا إِلَّا عُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَعِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِن قَبْلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَكُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ عَلَى فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ ولَدُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ١٠ فَعَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتُ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَٱ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ (٨٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْءَةِ فَكَ يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (1)



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّعَاتِهِم وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ أَن وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ شَ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمْ وَلَيْسُكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنَكُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ (١٥) وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آلًا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونِ ۖ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ أُوَّلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ أَنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَكُ عَلَيْ مُن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونِ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ



وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَاتِةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ أَهْلَهُا كَانُواْ ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُّ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رَجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم أَوزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٨)

وَقَدُونِكَ وَفِرْعَوْنِكَ وَهَدْمَانَ ۖ وَلَقَدُ جَآءَهُم ثُوسَى بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِبِقِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقِنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ اللَّهِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كُمْثُل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ، مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَ



سُورَةُ العَنكَةُ ت وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجُآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَهُ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ وَهُ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ (٥٠) كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٨٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأْيِنَ مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ا يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمَّ غَنِفُونَ ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ أَسَاعُواْ ٱلسُّواْكَ أَن كَذَّبُواْ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ أَللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ أُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَايِهِمْ كَنفِرِينَ ١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ اللهِ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ آلًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصِيحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْمِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقًاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ أَنَّ وَمِنْ ءَايَـنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْعَلَمِينَ (٧٠) وَمِنْ ءَايَنهِ عَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ ؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ - يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَاتُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ (٢٥) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُنُ لَهُ، قَانِنُونَ أَنَ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم مِن شَكم مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْ كُنُوكِ نُفُصِّلُ ٱلْأَيكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَكُو فَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِ ٱلْكَاتِ السَّكْرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ اللَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ٢٦

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دُعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٦ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ آثَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنًا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ وَ وَ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَأْ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي أُمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ هُلُ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ أَ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ (٢٤) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِنِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَنَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِدٍ } إِنَّهُ و لَا يُحِتُّ ٱلْكَنفِرِينَ (فَ) وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ مَن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن عَلِي مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِم عَلَيْهِم وَ فَأَنْظُرُ إِلَى أَثُر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْمِى ٱلْمَوْتِكَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ فَ





وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنْ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ، يَبْنَيّ لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِلَى الشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلُمُّ عَظِيمٌ شَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنُّ ٱشَّكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَبُنِّي إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ يَبُنِّي أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصلِعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَّالٍ فَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ ثُمَنِيرِ نَكُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُوكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ الْوُثْقَى اللَّهِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَهَن كَفَرَ فَلَا يُحْزِنكَ كُفْرُهُ وَ انفرد بها نافع إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّنُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ (١٤) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٥) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِدَتَ كَلِمَنْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٠





وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونِ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلِلْكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ لَيْ رَبِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهَ عَنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ كُنُ





وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّبِيِّئِ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْئَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم أَوْأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَ ، يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ لَأَتُوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَلَرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ٥

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنِ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ الإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ أَفَا خَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَيَكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ مَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَانَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٦٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآـ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَّهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ قُل لِّا زُولِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا أَن يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيءِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا أَنَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوْتِهَا إِلَّهُ الْجَرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَا يَاسَاءَ ٱلنَّبِيِّ عِ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَّخَضَعْنَ بٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأُطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا اللهُ وَاُذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٤) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَتِ وَالذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٥)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ الْمُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَيَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زُوَّجْنَاكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ، وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيِّئِيُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَامٍ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



اللهُ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ لَيْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَرُكَ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا شَ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا آن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِي - إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيءَ فَيَسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَهُ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا



يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ١٨٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ يُصَلِّح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثَرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٧٠





لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مُسَكِنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ مَلَدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (فَ) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلْ مُجَزَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ الْكَفُورُ اللهُ الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَنَا فِيهَا قُرِّي ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْيَرُ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ هَ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ١٠٠ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ شَ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِرِ (٢٢)



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُّ صَكَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمُ بَلَ كُنتُم يُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ۚ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّولُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَىٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٣٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ شَ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُولًا وَأُولِنَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢٠٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا آَمُوالْكُمْ وَلَا آَوْلَكُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَو وَهُو خَايِرُ ٱلرَّزقِينَ ﴿





يَشَآءُ إِنَّ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْسَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ فَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُورُ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ أَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرُ كِبِيرُ ﴿ أَفَمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عَوْءًا أَوْ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٨ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ هَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوكِما اللَّهِ عَلَكُمْ أَزُوكِما وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ٤ إِلَّا فِي كِنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ



وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ا وَلَا ٱلظِّلَّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (٧٠) إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١٠٥٠ ثُمَّ أَخُدتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٦٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَغَالِبِيثِ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكُ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَوْ اتُ ٱللَّهَ عَرْبِيُّرْغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿ لِيُ لِيُونِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ، غَفُورٌ شَكُورٌ شَ

ٱلْعُلَمَـٰؤُاْ إِنَّ

وَٱلَّذِي آُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُورَثِنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّهُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِى كُلَّ كَفُورِ الْهَ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا ٓ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٠٠ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْب ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٨

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ. وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَا يُتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا فِي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ع إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَمِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مًّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا (اللهُ اللهُ وَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآ أَجُلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَصِيرًا فَ سُورة ليرا) ۸٣ مِلْلَهُ الرَّحْمَرُ الرِّحِبِ يسَ اللهِ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ أَنُ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ أَنُ لِكُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أُنْذِرَ ءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غَيفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهْيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شُكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( وَسُوآةً عَلَيْهِمْ عَالْنُدُرْتَهُمْ أَمْ لَوْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَن إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْكَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأُجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُرَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللَّهُ لم يعد يس

وَأُضْرِبْ لَمُهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ شَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُهُ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْكَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمِّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْ طَنَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُهُ قَوْمٌ مُتُسْرِفُونِ ﴿ فَ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ الْمُلِّينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتُلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ شَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ عَالَيْخُذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِكَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ اللَّهِ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ﴿ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ أَنْ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُكَرَّمِينَ

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَيَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ (٢٩ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ أَنَ أَلَمْ يُرَوُّا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيِّنَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلَّهَا مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهُ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهُ مَسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢

وَءَايَّةً لَمُّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ﴿ إِنْ قُولِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 6 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقًكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغْضِمُونَ مُخْصِّمُونَ (١) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَنسِلُونَ ( قَالُواْ يَنُويُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُحَدِّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (3)

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكَكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزُورَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ﴿ فَيَ الْمُمْ فِيهَا فَلَكِهَةُ وَلَهُم مَا يَدَعُونَ ﴿ مَا سَكُمُ قُولًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ مَا وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنُ اعْبُدُونِي هَنَدَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعَيْنِهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنَكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ وَ لَتُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ١٧٠ وَذَلَلْنَهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١٧٠ وَلَمُهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلًا يَشَكُرُونَ آنَ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ٥٠ فَلا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمْ انفرد بها نافع إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَنَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلُقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَنَ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ سُونِ وَالصَّاقَاتِ

مِلْتُهِ ٱلسِّمْنِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلصَّنْفَاتِ صَفًّا ١٠ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١٠ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدُ ﴿ لَيْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ (أَ) إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ (أَ) وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَاكُ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَّازِبِ اللَّهُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأُوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ (١٥) أَه ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦٠ أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧٠ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ (١٩) وَقَالُواْ يَنوَيْلَنَا هَلَا يَوْمُ ٱلدِينِ ﴿ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَلَيْ بُونَ المَشْرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ (٢٢) مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ (٢٦) وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (٢٤)

الجُزِّءُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُوُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ١٨) قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنَّ بَلْ كُنْئُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ أَنَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّناً إِنَّا لَذَا بِقُونَ اللَّهِ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنوِينَ ﴿ وَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (٢٤) إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُيرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَدِبْنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٧) إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (١٤) فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ (٢٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٢٤) عَلَى سُرُرِيُّ مَعَالِينَ (عَلَى يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿ وَعَلَى بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ (1) لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٧) وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ (١)

يَقُولُ أَ وَنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ثُنَّ أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ (٣٠) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (٤٥) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٠) أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَنَدًا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُّومِ (١٦) إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ (١٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَنَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (٥٠) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٦٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ وَ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ اللَّهِ مُ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ (٧٧) فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠) وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

سُورَةُ الصَّافَّات وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨٠ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٧٠) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ (١) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا بُرَهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَن اللَّهِ مُلَّاءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ أَهُ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ وَ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ مَا لَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ (٣) فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ (١٤) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَنْدًا فِحَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٠) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ عَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهَ فَامَنَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ مُسَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

سُورَةُ الصَّافَّات (الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ (٣٠) وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ (١٠٠) قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مِيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَاذَا لَهُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (أَنَ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (أَنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٠٠) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ (١٠٠) كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَبَارُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرَّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ شَنْ وَلَقَدْ مَنَكَّا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ إِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ (١١٦) وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَإِنَّا سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧٠) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ (١٢٤) أَنَدُعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ (وَأَنَّ) ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (اللَّ

سُورَةُ الصَّافَّات فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٧٧ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٧٥ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (٢٥) سَلَمٌ عَلَى ءَالِ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَالِكَ نَجِيزى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣) إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٣ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكْبِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُرُ لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِالْيَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٠٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ (١٤١) فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ا الله فَنَبَذُنَاهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ فِي وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ فِي أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ الْمَا







وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ لَا أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ أَنَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (٢١) فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَا أَمُمَّ أَنَابَ (اللهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ وَيَ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ وَكُفَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَابِ أَن مَسَّنِي ٱلشَّيْطَنُ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَذْكُرْ عَبْدُنا ٱلسَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ (١)



وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٦٠ أَتَّخَذْنَهُمْ شُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ فَكُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَا مِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ وَ } رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَظَرُ ﴿ ثَنَّ قُلُهُ وَنَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنتُمْ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ أَنَا إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ لَا إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ أَنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ. سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَالَّ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىً ۖ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٥٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَهُ خَلَقَنْ غِينِ نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ ٧٦) قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ (١٠) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (١١) قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٠) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (٨٣)







أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ } فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ (٢٠٠) ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَبِهًا مِّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِهِ عَسُوَّةً ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَا كُنُّمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ فَرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ فَكُن صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوبَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ



إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّ فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (اللهُ اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتَ فِي مَنَامِهِا أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَي وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَا فَنْدَوْلُ بِهِ عِن سُوِّ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ (٨٤) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلَ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَيْ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَيْ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ (٥٠)

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ 🔞 أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) بَلِيَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ أَنَّ فَوَلْ عَيْنَجِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُهُمُ ٱلشُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ لَهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (10) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ أَنْ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ يُهُم يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتًا بِيَمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🕥

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَءَ بِٱلنِّيتِ عِنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (وَ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمُرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا آلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذا قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿



رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ نَ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ فَالْكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ نَ مَعْ مَعْم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجُزَيْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهَ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ فَ اللَّهُ مَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ شَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا وَسُلَطَانِ مُبِينٍ إِنَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابٌ ﴿ فَكَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ عد گظمین پ

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ نَنَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (١٨) يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٢٥) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ شَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللَّهُ وَيَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ (٣٣)





قَالُوٓاْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَادْعُواً وَمَا دُعَوَا ٱلْكِيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٍّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (اللهُ مُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ فَ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِسَلِغِيهِ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَكُنَّاقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءَ ۚ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ٥





وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقُصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِئَا ـ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَالتَبَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ أَنُ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، فَأَيَّ ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَالُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهُرْءُونَ أَلَّهُ فَلَمَّا رَأْوَاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥



فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ إِنَّ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ اللَّهِ اللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌّ فَأَسْتَكَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ بَرَواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاينِتِنَا يَجَحَدُونَ أَنُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَي وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ أَنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعُدَاءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ﴿ أَي حَتَّنَ إِذَا مَا جَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ نَ

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْناً قَالُوا أَنطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَن اللَّهُ اللَّهِ عُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُو ظُنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى لَمُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضَا لَمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْمَ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ (٢٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَلَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ٢٦ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالَّكَ جَزَاءُ مُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَاتَنَّالُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَـُدُونَ شَى نَعْنُ أَوْلِيـَ آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثُلُا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيُّ حَمِيمُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهِ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهِ آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٢٥) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَزْعٌ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَى وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيَ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ إِنَّ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَمِنْ ءَايَنلِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي آَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيَّ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابٌ عَزِينٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَا يُعَالُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ شَ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَانُهُ ﴿ ءَالْعُجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَيْهِكَ يْنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (نَكُ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبِ (فَ) مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ : وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصٍ (١) لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَؤُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِّيثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ فَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ إِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريضٍ (أ) قُلُ أَرَا يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٣) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ فَ

رَتِی

وجة ۞



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ أَبُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١٠ لَهُ، مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ شَ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقَضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ هُ مُريبِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَنَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنّاً وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ نَ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبَّهُمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ لِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُو ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ (٢٢)

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ، فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَهُا مِنْ عَبَادِهِ وَيَعْلُمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَهُا وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ مِنْ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ فَي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا خَبِيرًا بَصِيرٌ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ ٢٩) وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَ مِي اللهِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّا

يشاء إنه







وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١١٠ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلَّا لِتَسْتَوْرُا عَلَى ظُهُورِهِ عِ ثُمَّ تَذُكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلْكُم بِٱلْمَنِينَ أَنْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ اللهُ أَوَمَن يَنشَؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنكَا أَوهُ مِهُ وُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّ اللَّهِ اللَّهِ مُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّ شَهَادَ أَيُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمَّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ ثُنَّ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبَلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ أَنَّ بَلْ قَالُوٓا الْوَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ (٢٢)

أَ شُهِ ذُواْ

وجةٌ 🕥



وَلِيهُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ اللَّ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ السَّطَانَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ (٧٧) حَتَّى إِذَا جَآءَ مَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَّدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تُهْدِى ٱلْعُمْنَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَمَنْفِقُمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ ثُمُنْ كُونَ ﴿ وَمَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَكَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالْمَا جَآءَهُم بِاللِّينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿



وَإِنَّهُ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٍ هَٰذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ, لَكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّم فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ لَكَاذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ١ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْحَنَّاةُ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُو تُحْ بَرُونَ أَنُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلُونَ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ ﴾

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتُّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٥٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 🕥 أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَآ أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ شَهُ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَا ، إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلَهُ, يَكُرِبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ اللَّهُ وَكُرُبّ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٩٨)

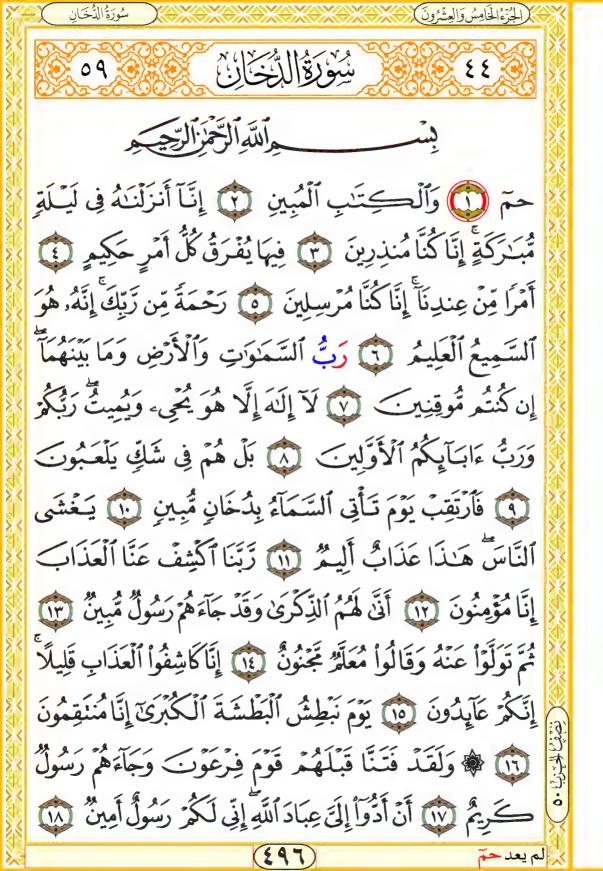

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَنْ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّى وَرَيِّبِكُرُ أَن تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلَآء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿ ثُلُ فَأُسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًّا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿ اللَّهُ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٢٥) وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٢٦) وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كُذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (٢٠) وَلَقَدْ بَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ أَنَّ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَكُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ (٢٥) فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (٣٦) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ لم يعدلَيَقُولُونَ





قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِ ا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَّهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوءَةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ عُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ أَنَّ هَنَذَا بَصَنَّهُرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ (١) وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

أَفَرَ \* يِنْ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَيْهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذُّكُّرُونَ ﴿ ثُنُّ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٢٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُون (٧٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤُنَ مَاكُنْهُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَاهَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُم وَ فَٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ وَكُنتُم قَوۡمَا تُجْرِمِينَ (أُنَّ) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّا نَدِّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٠)



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ أَنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْدًا سِحْرُ مُبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبُّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسْمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُورُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمِّ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَاۤ أَنآ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلُ أَرَا يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ شَ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَلَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُلْفُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَيْ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ شَ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (1)

أَنَا إِلَّا

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ. كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا وَحَمْ لُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتَى إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ أَنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِنُوفِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَدِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنُتُو تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُنُمْ لَفُسُقُونَ نَ





مِلْلَهُ ٱلرَّحْمُ الرِّحِيمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمَهُمْ أَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْكُرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلُّواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قَلْنُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ ﴿ سَيَهُدِيمِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ وَلَدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ الْكَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۖ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَمُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم لَهُم وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ لَهِ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا نَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلِي لَكُمْ شَ عد أُوْزَارَهَا 🗘

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ﴿ اللَّهُ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَمَن رُيِّنَ لَهُ مُوء عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُواْ أَهُواْءَهُم ﴿ مَا مَثُلُ إَلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنَعَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَا مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا مُنْ عَسَلِ مُصَفًى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُوْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ ٱهۡوَآءَهُمُ لَلَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ فَقُونِهُمْ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ١٨ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةً ۚ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةً تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعَرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ شَيْ فَهَلْ عَسِيتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ انفرد بها نافع فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْفَكُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْبَكُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِّنَ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ أَنُّ فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَّيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ اللَّهُ

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ وَلَنَبَلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُور اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْهُ ٱلْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْد ﴿ وَهُمْ فَكُ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ أَنَّ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْآَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا لَعِبُ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ شَيْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُو اللهُ هَاأَنتُمْ هَاؤُلاءَ تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفُسِهِ } وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ

الحُزِّءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ٤ 49 \_ وأللك ألحُمَٰز الرِّحيكِم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ١ لَيُغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا تُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْمًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنهُم ۗ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَيُدْخِلَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهُمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا هُ لِتُؤْمِنُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمَّ فَمَن تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُوِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَلُ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْشُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ﴿ هُ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا أَنُ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَكُو قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ١٣٠

وَهُو ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْ تَـزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٠) لَّقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِيتِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدْ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٨)

مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَيْهُمْ أُرِكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرَهُ، فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِمِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ سُورَةُ إِلَيْجُ النَّا اللَّهُ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرِّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنِّبِيءِ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ، بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُ تُرَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

ٱلتَّوْرِدِ

وجةٌ (

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٥ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهِ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ يَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِلِّسَ ٱلِاسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَانِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَا بِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ أَنَّ قُلْ أَتَّكَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّالَهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ هَ







وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُو لَفِي قَوْلٍ ثَّخَٰلَفٍ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٦) يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ (١٦) ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) ءَاخِذِينَ مَا ءَانَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ (١٦) كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِٱلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللهَ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٧) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (٢٣) هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١٤) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُما قَالَ سَلَكُم قُومٌ مُّنكُّرُونَ (٧٠) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّ رُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ وَ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سُورَةُ الذَّارِ مَات ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ (٣٧) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَيِك لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتُرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شَبِينِ (٣٨) فَتَوَلَّى بِرُكِينِهِ عَوَقَالَ سَحِرٌ أَوْ بَحَنُونٌ ٢٩) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِ ٱلْيَمِّ وَهُو مُلِيمٌ فَي وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (ا) مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (١٠) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنكَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (١٦) وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (١٤) وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَّكُرُونَ ﴿ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿



أَفَسِحْرُ هَنَدًا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكَلِّهِينَ بِمَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ أَن وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّانِهِمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينُ (١١) وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَهُونَ (٢٢) يَلْنَزَعُونَ إِنَّ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُ كَنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَا كَتِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا جَعْنُونٍ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّنْرَبَّصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ اللَّهُ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّضِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّضِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُتَاكِنِهِ اللَّهُ الْمُتَاكِنِهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٦ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٢٥) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١٠ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمْ ٱلْمُصَيْطِرُونَ (٣٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَ٢ أَمْ تَسْكُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ١٤ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٤٠ أَمْ هُمْمْ إِلَا عُنْدُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرِّكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرِّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ (فَ) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٤) وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ فَهُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ سُورة النَّجَيْرُ OYO







خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ مِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوَبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقِي ٱلْمَآءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجٍ وَدُسُرِ ﴿ ثُلُّ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٤ وَلَقَد تَرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٦٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا لَكَاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ (٧) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١١) وَلَقَدُ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (٢٢) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُواْ أَبشَرَا مِّنَا وَرِحِدًا نَّتِبَعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَّغِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ أَنَّ أَ الْمِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرٌ ﴿ وَهُ سَيَعَلَمُونَ غَذًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ (٢٠) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبْر (٧٧)

وَنَيِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْنَصَرٌ ﴿ إِنَّ فَنَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (٣) وَلَقَدُ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٢٦ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَّرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ شَيْ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ ٢٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٦ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (اللهُ وَلَقَدَ جَا - ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ (١) كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَرِيزِ مُّ قَنَدِرٍ ﴿ اللَّهُ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْر لَكُمْ بَرَآءَهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعُنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ فَا سَيْهُرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ (فَ) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (١٤)





يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (أَنَ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ هَٰذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٢٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ (٤٤) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (فَ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ (أَنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَا آفَنَانٍ (١) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١) فِيهمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ نَ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٧٥) فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٥) مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّئِينِ دَانِ ﴿ فَإِلَّيْ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥٥ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ أَنُّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥٠ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ اللهُ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَامَّتَانِ (١٤) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ثُنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿

سُورَةُ الوَاقِعَةِ فِيهِمَا فَكِكُهُ أُونَعُلُ وَرُمَّانٌ ١٨ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانُ ﴿ فَإِلَّتِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُورُّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَإِلَّا فَإِلَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُم لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿ فَإِنَّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ وَنُ مُتَّكِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضِّرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴿ فَإِلَّا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِيكُمَا ثُكَذِبَانِ ٧٠ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِّكِ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ سُورة الواقِعَانُ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا ﴿ وَكُنتُمْ أَزُواجًا ثَلَثَةً ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْمَثْنَمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ (أَ) وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ أَوْلَيَبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ اللهَ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ (١٤) عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةِ (١٥) مُّتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦) عد فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَدَةِ ۞ وعد وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَةِ ۞ ٢٤

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِلَا كُوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَعِينِ اللهُ اللهُ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اللهَ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَعْدِ طَيْرِيِّمًا يَشْتَهُونَ (١) وَحُورٌ عِينٌ (١٦) كَأَمْثَ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا (٢٠) إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا وَأَصْحَنْ ٱلْيَمِينِّ مَا أَصْحَنْ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِمِّغَضُودِ (١٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (٢٩) وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ (٢) وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ (٢) لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ (٣٣) وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ (٣٤) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَابُ ٱلشِّمَالِّ مَاۤ أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ (١) فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ (١) وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (١) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤) إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدُا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّا أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ لَكُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ ٥٠ عدالْيَمِينِ (١٨) وعد الشِّمَالِ (١٦) (040) لم يعد تَأْثِيمًا

سُورَةُ الوَاقِعَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّهَ آلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ (٧) فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٥) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مَا تُمْنُونَ ﴿ وَ اللَّهُ تَخَلُّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠٥ نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ 📆 عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ أَن وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَ اللَّهُ مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَالْمَتُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٥٠) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (١٦) بَلْ نَعُنُ مَعْرُومُونَ اللهُ أَفَرُ اللَّهُ الْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (١٨) عَ الْسُو أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُونَ ﴿ أَفَرَ اللَّهُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنْهُ أَنْشُأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ يَكُنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ الله فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ اللهُ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ٥٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٠



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُ كَبِيرُ وَمَا لَكُمُّ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقًاكُمْ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُرْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰ ٰ أَوْلَيْهِ كَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَى تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُربِيرٌ ١٠٠



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنَيْنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَالِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَكَ لَكُلُكُ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ. وَرُسُلَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوءَةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ أَنَ أَمُّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِكُم وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (٢٠)



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓا ثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيَّعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَارْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُور وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَالْشَفَقَنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَأَنَ يَدَى نَجُونكُرْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ أَتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَن تُغَنِّى عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّئًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أُ اللَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَكِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ (٢٢) مَا يُورِقُ الْجَشِيرُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحِكِمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي آخَرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواً ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَىرِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغْنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ أَنُ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئَابِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللهِ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُنصَرُونَ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونِ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفُرُّ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّالِمِينَ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ أَنَ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَسْعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِ فِي ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

مُلَّلِهُ الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلشُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُرۡ وَلَآ أَوۡلَآكُمۡۗ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءً ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِنَّا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبِّنا اللَّهِ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ اللَّهِ عَنِ ٱلَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ إِلَّهِ الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينرِكُمُ وَظَلَهُرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيَك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسَّعَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْهُ وَلۡيَسۡعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَلَّهِ وَإِن فَاتَكُوْ شَىٰءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْهُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ شَ

ٱلنَّبِيُّ الْإِذَا وَجَةْ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي 1 إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ، بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسۡتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ١ الم المنظم المنظ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيرِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كُبُرَ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ شَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبُنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَءِ مِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا

جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُنَّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى

عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَنَ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُتِمُّ أُورَهُ, وَلَوْ كره وَاللَّهُ مُتِمُّ اللَّهِ اللَّهُ مُتِمُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ

ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ,

عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْمُ نَعَلَمُونَ ١

يَغْفِرُ لَكُورُ ذُنُوبَكُرُ وَيُدِّخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ

طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُمَّ نَصُرُ اللَّهِ وَفَنَحُ قَرِيبُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ

أَنْصَارًا لِللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّيْنَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللهِ

قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّالَإِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ

وَكُفَرَت طَابِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ أَنُ وَإِذَا رَأُواْ يَجِكُرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً قُلْ مَا عِندَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلدِّجَرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ سَ سُوْرَةُ المُنَافِقُونَ مُنْ الْمُنَافِقُونَ المُنَافِقُونَ المُنَافِقَونَ المُنَافِقَونَ المُنَافِق مِلْتُهِ ٱلرَّحْمِزَ ٱلرِّحِبِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُّبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعُ لِقَوْلِمِ مُ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسُنَّدَةً يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَائِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ أَنَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ الْأَعَرُّ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَرُّ الْمُكَالِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنمَّا رَزَقَنَّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآ لَجُلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُورة التَّجَابِنَ 000

مُلَسِّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِبِهُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآوَلُواْ وَآسَتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلحًا نُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ، وَنُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَحْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١

سُورَةُ التَّعَابُنِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ أَنُ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (أَن فَأَنَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللهُ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ سُورَةُ الطَّالِاقِيٰ 00V)

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرِّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنَ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَبَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوحَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرُهُ, قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكْثَةُ أَشَّهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍ هِ عِيْسًل اللَّهِ أَنْزُلُهُ وَ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

اَلنَّبِي اِذَا وَجَة ۞





ٱلنَّبِيَّ إِلَىٰ وجه ۞ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَأْ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي مُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّا مُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ نَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْبُمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكِتَلِيهِ عَرَّكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِئِينَ اللهُ



وَأَسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴿ اللَّهِ مُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ أَن عَالَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ شَ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أُولَمُ يَرُولُ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُورَ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَلَ لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ (٢) أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْهَدَيْ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَة قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٠) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢١)



سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ١٠٠ إِنَّا بَلَوْنَهُ مُ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٠) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَآيِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتَ كَالصّريمِ (٢٠) فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ (٢١) أَنُ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَنرِمِينَ (٧٧) فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ (٧٣) أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ ثَالَ وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْدٍ قَدْرِينَ ﴿ ٢٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا إِنَّا لَضَآ لُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٧٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُوْلُولَاتُسَيِّحُونَ ﴿ أَكُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَ } فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُوَيُلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْغِينَ ﴿ اللَّهُ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلْنَا حَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُور كَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٢٦) أَمُ لَكُوْ كِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لِمَا تَخَيِّرُونَ ﴿ ٢٨ أَمْ لَكُوْ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُولِلًا تَعَكَّمُونَ ١٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولِا يَسْتَطِيعُونَ

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ عَنْدَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (عَنَى وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَعَ) أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ فَأَصْبِرُ لِلْكُورَيِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ لَكُ لَوْلَا أَن تَذَرَكُهُ وَنِعْمَةٌ مِن رَّيِّهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ وَا فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ، مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَلَجْنُونٌ ﴿ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٠) ١ \_ وأللك ألحَّمَازُ الرِّحِبِ ٱلْحَاقَةُ أَنَّ مَا ٱلْحَاقَةُ فِي وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ اللَّهَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهَا صَحُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ أَن سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكَةٍ ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْل لم يعد ٱلْحَاقَةُ



الجُزِّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ (٢٥) وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ (٢٦) لَّا يَأْ كُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ (٣٧) فَلَا أُقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا نُبْصِرُونَ (٣٦) إِنَّهُ. لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ (نَ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ (١٠) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ ﴿ ثَا لَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ نُقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فَ عُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ كَجزِينَ ﴿٤٧) وَإِنَّهُ, لَنَذُكِرُهُ لِلْمُنَّقِينَ (١٤) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ (١٤) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ وَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (٥) فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (٧) سُوْرَةُ الْمَعَالِيَ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَبُهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالِعِهِنِ ١ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

يُبَصِّرُونَهُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ (١٦) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوِيهِ (١٦) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ (١٤) كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَىٰ (١٦) تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرُ وَتُولَّكُ ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِمِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ إِنَّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (٢٥) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيُوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ (١٨) وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٩) إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَا فَهِنَ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْنِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (٣٢) وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَآيِمُونَ (٣٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٢٤) أُوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُكُرَمُونَ (٢٥) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللَّهُ أَيَظُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدُخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٢٨) كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٢٩)

فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (أَنَا فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَيْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٢٤) يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ مَرَهُمُ مَرَهُمُ مُ لِلَّهُ أَذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ بُوعَدُونَ ٩٧١٩١٩ 71 مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰوٰ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنْ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (عُ) قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا اللَّهُ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَكُمْ وَأَسْرَرْتُ لْهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴿

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا شَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُو أَنْهَارًا ﴿ مَّا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقًاكُمْ أَطُوارًا ١٤ أَلَوْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا أَنْ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١١٠ وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١١٠ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا شُوَاعًا ۗ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكِنِهِمْ أُغَرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًاْ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اللهُ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١ عد سُواعًا ش وعدگیرًا ش وعد نارًا ش لم يعد وَنَتُرًا



وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَن لُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١٠) لِنَفْئِنَاهُمُ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَنْ أَكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١١ وَإِنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا أَنُ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا أَنُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا ﴿ ثَنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ﴿ لَا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (١٠)

سُورَةُ الْحُزِّمِّل الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ سُورة الزَّمِّانِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ أَنْ قُوِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ نَصْفَهُ وَأَوْ ٱنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ا أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا فَ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا شَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَعِيمًا شَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا شَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا أَنْ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٠ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرً بِهِ عَكَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ هَاذِهِ عَذْكِرَةٌ فَكُن شَآءَ ٱتَّخَاذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١

015

سُورَةُ الْحُرِّقِل حَنَّ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ عَلِمَ أَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُو فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَيْ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ سُورَةُ الدُّاتِّةِ لِيَ مِ اللَّهِ الرَّحْمَازُ الرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ قُرْفَأَنْذِر اللَّهُ وَرَبِّكَ فَكَيِّرُ اللَّهِ وَيْمَابِكَ فَطَهِّرُ اللّ وَٱلرِّجْزَ فَأَهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِر ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٨ فَذَالِكَ يَوْمَ إِنِي أَمَّ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ أَنْ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهَ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمْدُودًا (١٦) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٦) وَمَهَّدتُ لَهُ، تَمْ هِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلاّ أَيْنَهُ وَكَانَ لِآيكِتَنَا عَنِيدًا (١٦) سَأْرُهِ قُهُ وصَعُودًا (١١)

سُورَةُ الْمُدَّتِّر إِنَّهُ وَلَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قَيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرُواْسْتَكْبَرَ (٣٣) فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّاسِعَرُّ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ (٢٥) سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَيْكَ مَا سَقَرُ (٧٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (٧٨) لَوَّاحَةُ لِلْبَشِرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ أَن وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (أَمَّ) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٣٢) وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ٣٣) وَٱلصَّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ ٣٤) إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَآءَ مِنكُرُ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنْأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةُ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابُ أَلْيَهِ بِنِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَ لُونَ فَيُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَ كُرُّ فِي سَقَرَ (١) قَالُواْ لَرْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاَيِضِينَ (فَ) وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (أَنَ) حَتَّىٰ أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ (فَ)





سُورَةُ الإنسان عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوْجَزَآءً وَلَا شُكُورًا وَ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّانُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَنِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا (اللهَ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٥) قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِبِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَنْثُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَكُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١١٠ إِنَّ هَنْذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١٢٠ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (٢٠)

سُورَةُ المُرْسَلَاتِ (الجُزَّةُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ إِنَّ هَتَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۞ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلًا (١٨) إِنَّ هَاذِهِ عَلَا كُرَةً فَهُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا شَ \_ وَاللَّهُ الرَّحْمَرِ الرِّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنِ عُرْفًا أَنْ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصِفًا ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشُرًا ﴿ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقًا فَ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَ عُذَرًا أُونُذُرًا فَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ مُلمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ نَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهِ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١١) لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ (١٦) وَمَا أَدْرَينكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١٤) وَثُلُّ يُوْمَيِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ (أَنَّ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (١٠) كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيْلُ يُوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩) 01.

الجُزِّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ أَلَرْ فَخُلُقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ (٧٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ (٢٢) فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٢٣) وَيْلُّ يُوْمَيِذِ لِلْمُكَذِينَ (٢٤) أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَآءً وَأَمْوَاتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يُومِيذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ (٢٨) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ ٢٠) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تَكَثِ شُعَبِ أَنَّ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (أَنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَالْقَصْرِ (٣٧) كَانَةُ، جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَيْلُ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (٣٤) هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُتُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٠ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَّعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١٦٠ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٢٦) وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِيلَا لُمُكَذِبِينَ (٤٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٤) إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُخْسِنِينَ (٤٤) وَيْلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٤٠ وَيْلُ يَوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَإِلَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿

نخلفكم



سُورَةُ النَّانِعَاتِ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣) حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا (٣) وَكُوَاعِبَ أَنْرَابًا (٣) وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِنَّا بَا (٢٥) جَزَآءً مِن رَّيِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ وَاللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ١٦٠ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَنَّ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَالًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٤٠٤ البانان 27 مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا أَنْ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا الله السَّيِقَاتِ سَبْقًا ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ٥ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ أَنْ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَدَهُا خَشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ أَهِ نَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١٠٠ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً (١١) قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ (١٤) هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٥)









كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كُنَبُّ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٠ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّيِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ بُقَالُ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّ كَنَّبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١٨) وَمَا أَدَرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ (١٩) كِنْبٌ مَّرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ ٱلْقُرَّبُونَ (٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٢٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (٢٦) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ 🔞 وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ أَنَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ (٣) وَإِذَا رَأُوَهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ لَضَآلُونَ ۞ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤)

































## فِهِرُكُ إِلَيْهِمُ إِلَيْسَ فَإِلَيْسَ فَإِلَا السِّيمَ فَإِلَّهُ وَبَيَانِ ٱلْدَكِّ وَالْلَدَنِّي مِنْهَا

|                                 |      |           | $\overline{}$ |                                         |                                                                                                  |          |        |                                                    |
|---------------------------------|------|-----------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|
| 1.5                             |      | , bishall | (فران         | السُّورَة                               | 1.5 J.                                                       | · Social | (فخلا) | الشُّورَة                                          |
| يتۃ                             | مک   | 497       | 49            | العَبْرَبُونَ                           | مکیّۃ<br>مَدَنیۃ<br>مَدَنیۃ                                                                      | 1        | 1      | الفاتخترا                                          |
| يتۃ                             | مک   | ٤٠٤       | ٣.            | التوفيع                                 | مَدَنيۃ                                                                                          | ۲        | ۲      | البقنق                                             |
| ليّتا                           | مک   | ٤١١       | ٣١            | الفيئة                                  | مَدَنيۃ                                                                                          | ٥٠       | ٣      | الْغَنْبِلْ بَيَ                                   |
| ليّتا                           | مک   | ٤١٥       | 44            | لَقُبُّ مِنْ إِنْ<br>السِّعِثْ إِنْ     | مُدَنيْت                                                                                         | ٧٧       | ٤      | النِّسُبُاءُ                                       |
| نيۃ                             | مَدَ | ٤١٨       | 44            | 68158211                                | مَدَنيۃ                                                                                          | 1.7      | ٥      | المنافيكة                                          |
| يتۃ                             | مک   | ٤٢٨       | 45            | المنكبة                                 | مكيّت                                                                                            | ۱۲۸      | ٦      | الأنغيظ                                            |
| يترا                            | مک   | 245       | 40            | فطل                                     | مكيّت                                                                                            | 101      | ٧      | الأعُلفُك                                          |
| يتۃ                             | مک   | ٤٤٠       | ٣٦            |                                         | مَدَنيۃ                                                                                          | 177      | ٨      | الأنفئال                                           |
|                                 | مک   | 227       | ٣٧            | السِّ: الْهَاذَةِ عَ                    |                                                                                                  | ۱۸۷      | ٩      | البونخي                                            |
| يتۃ                             | مک   | 204       | ٣٨            |                                         | مكيّت                                                                                            | ۲۰۸      | 1.     | يُونِيزَنَ<br><b>جُون</b> ِ                        |
| يتتا                            | مک   | 201       | 49            | النفيز                                  | مكيّت                                                                                            | 771      | 11     | هُوکيا                                             |
| يتۃ                             | مک   | ٤٦٧       | ٤٠            | بَعَنْ فِي إِ                           | مكيّت                                                                                            | 740      | 14     | يُوَلِّهُمْ فِي                                    |
| يتۃ                             | مک   | ٤٧٧       | ٤١            | فُصِّنالنَّكُ                           | مَدَنيۃ                                                                                          | 759      | 14     | التي بمراء                                         |
| يت                              | مک   | ٤٨٣       | ٤٢            | الشِّبُورَيْ                            | مكيّت                                                                                            | 700      | ١٤     | اِنْرَاهِكُمْنَا<br>الْخَارِيَّةِ<br>الْخَارِيَّةِ |
| يتتا                            | مک   | ٤٨٩       | ٤٣            | الزَّخُرُفِيْ                           | مكيّت                                                                                            | 777      | 10     | الخغزا                                             |
| يتر                             | مک   | 297       | ٤٤            | اللجُبُان                               | مكيّت                                                                                            | 777      | 17     | النخاك                                             |
| ليّتا                           | مک   | १९९       | ٤٥            | المنكاثين                               | مكيّت                                                                                            | 777      | 17     | الاستيراغ                                          |
| يتا                             | مک   | 0.4       | ٤٦            | الأخقظ                                  | مكيّت                                                                                            | 794      | ۱۸     | الجكمنف                                            |
| نيۃ                             | مَدَ | ٥٠٧       | ٤٧            | الْهَانَةِ بِيْنَا<br>الْهَانَةِ بِيْنِ | مكيّۃ                                                                                            | ۳٠٥      | 19     | هِرَانِيْ بَرَعَ                                   |
|                                 |      | 011       | ٤٨            | الهَئَيْرُجُ                            | مكيّت                                                                                            | 414      | ۲.     | مَرَنِيَ بَرَعَ<br>جُلْنِبْنَ<br>جُلْنِبْنَ        |
| نيۃ                             | مَدَ | 010       | ٤٩            | المنظرات                                | مكيّت                                                                                            | 444      | 71     | الانبئناء                                          |
| يتر                             | مک   | ٥١٨       | ٥٠            | قُنْ ﴿                                  | مَدَنِيۃ                                                                                         | 444      | 77     | 83                                                 |
| يتۃ                             | مک   | ٥٢٠       | ٥١            | اللاكات                                 | مكيّت                                                                                            | 737      | 74     | المؤفم بوكب                                        |
| يتۃ                             | مک   | ٥٢٣       | ٥٢            | الْطُفْدِ                               | مَدَنيۃ                                                                                          | 40.      | 72     | الِنْبُولِدِ                                       |
| يّتا                            | مک   | 770       | ٥٣            | الغين بزغ                               | مكيّۃ                                                                                            | 409      | 40     | الفرنقان                                           |
| يتر                             | مک   | ۸۲٥       | ٥٤            | القبنيكرغ                               | مكيّت                                                                                            | 777      | 77     | الشيئع أغ                                          |
| یّت<br>یّت<br>یّت<br>نیت<br>یّت | مَدَ | ١٣٥       | ٥٥            | الخراع                                  | ۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>۵<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 444      | **     | البَّنْمُالِيَ                                     |
| لتيّ                            | مک   | ٥٣٤       | ٥٦            | المواقع                                 | مكيّت                                                                                            | 440      | 44     | القِصَّافِنَ                                       |

## فِهِ إِنْ إِلْهِمُ إِللَّهِ مَنْ إِللَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِللَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّا لِمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّا لِمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّا لِمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّا لِمِلْمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّا لِمِنْ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ إِلَيْكُولِ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ إِلَّا مِلْمِنْ

| رمرا بي رهي ۽ رسي والي الي الي الي الي الي الي الي الي الي           |           |       |                  |  |                                                                |          |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------|
| *.5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                              | · briskal | (فرين | الشُّورَة        |  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$       | . Sie La |    | السُّورَة                |
| مكيّت                                                                | 091       | ٨٦    | الظارق           |  | مَدَنيۃ                                                        | ٥٣٧      | ٥٧ | للنزيلا                  |
| مکیّۃ                                                                | ०१६       | ۸٧    | الأغظي           |  | مَدَنيّۃ                                                       | 027      | ٥٨ | الجحنائلة                |
| مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ | 097       | ۸۸    | الغاشئين         |  | مَدَنيۃ                                                        | 050      | ٥٩ | الجثيز                   |
| مکیّۃ                                                                | ٥٩٣       | ۸۹    | الفِحُبْرُ       |  | مَدَنيۃ                                                        | ०१९      | ٦. | المبئتخنين               |
| مکیّۃ                                                                | ०९६       | ٩.    | الْبُنْكُ لَكِ   |  | مَدُنيۃ                                                        | 001      | 77 | ا الصِّنَّةِ عَيْ        |
| مکیّت                                                                | ٥٩٥       | 91    | البرمنين         |  | مَدَنيۃ                                                        | ٥٥٣      | 77 | الزنيخيرا                |
| مکیّت                                                                | 090       | 97    | الِليَاكِ        |  | مَدَنيۃ                                                        | 005      | 74 | المنكافة                 |
| مکیّت                                                                | ٥٩٦       | 98    | الِضَّجَكِيٰ     |  | مَدَنيۃ                                                        | 700      | ٦٤ | النَجَابُنَ              |
| مکیّت                                                                | 097       | 98    | الفِيزَة         |  | مَدَنيۃ                                                        | 001      | 70 | الطُّالَاقِيَّا          |
| مکیّت                                                                | 097       | 90    | الِتَّئِينَ      |  | مَدَنيۃ                                                        | ٠٢٥      | 77 | التِجَيِّنَ لِمُنْ       |
| مکیّت                                                                | 097       | 97    | العِكَافَيْ      |  | مکی <sup>ت</sup><br>مکی <sup>ت</sup><br>مکی <sup>ت</sup><br>تی | 770      | ٦٧ | المِثَلَيْ               |
| مکیّت                                                                | ٥٩٨       | 4٧    | القِئْلَةِ       |  | مكيّت                                                          | ०७६      | ۸۶ | الْقِئْكَلِمْرَعِ        |
| ا مُدُن مَا                                                          | ٥٩٨       | ٩٨    | البَيَّبَاتِيَ   |  | مكيّۃ                                                          | 770      | 79 | للخنقلي                  |
| مدنيت                                                                | 099       | 99    | التركزكتي        |  | مكيّت                                                          | 170      | ٧٠ | 3 1/5/1                  |
| مکیّۃ                                                                | 099       | 1     | العِنَائِنَاتِ   |  | مكيّۃ                                                          | ٥٧٠      | ٧١ | وفي ا                    |
| مکیّۃ                                                                | ٦.,       | 1.1   | القِنظِعَةِ      |  | مكيّت                                                          | ٥٧٢      | 77 | الخِنْ                   |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                   | ٦.,       | 1.7   | التَّبَكَاثِنِ   |  | ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩                          | ٥٧٤      | ٧٣ | المِنْ مِنْ إِنْ         |
| مکیّۃ                                                                | 7.1       | 1.4   | الغضن            |  | مكيّت                                                          | ٥٧٥      | ٧٤ | المكتفير                 |
| مکیّۃ                                                                | 7.1       | 1.5   | الفرنبغ          |  | مكيّۃ                                                          | ٥٧٧      | ٧٥ | القِئيامئين              |
| مکیّۃ                                                                | 7.1       | 1.0   | الفينينك         |  | مَدَنيۃ                                                        | ٥٧٨      | ٧٦ | الأنسَنكِ                |
| مکیّۃ                                                                | 7.7       | 1.7   | قُرُنَّيْنَ ۗ وَ |  | مكيّۃ                                                          | ٥٨٠      | ٧٧ | المرسئيلات               |
| مکیّۃ                                                                | 7.7       | 1.7   | الماغون          |  | مكيّۃ                                                          | ۲۸٥      | ٧٨ | النِّئَبَّا              |
| مکیّۃ                                                                | 7.7       | 1.7   | الكؤثر           |  | مكيّت                                                          | ٥٨٣      | ٧٩ | التازعان                 |
| مکیّۃ                                                                | 7.4       | 1.9   | الكافرك          |  | مكيّۃ                                                          | ٥٨٥      | ۸۰ | عَبَيْنَ                 |
| مدنية                                                                | 7.4       | 11.   | النَّصَيْزَ      |  | مكيّۃ                                                          | 710      | ۸۱ | عَبَسِنَ<br>البِّبُرِينِ |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                   | 7.4       | 111   | المنيكان         |  | ۵                                                              | ٥٨٧      | ٨٢ | الانفيظنك                |
| مکیّۃ                                                                | ٦٠٤       | 117   | الإخلاض          |  | مكيّۃ                                                          | ٥٨٧      | ۸۳ | المطفقفين                |
| مکیّۃ                                                                | 7+8       | 114   | الفِئَلِقَ       |  | مکیّۃ                                                          | 019      | ٨٤ | الإنشِّقَإِقلِ           |
| مكيّت                                                                | ٦٠٤       | 112   | التَّاسِّنَ      |  | مکیّت                                                          | 09.      | ٨٥ | الْبُورُةِ               |

7.7

# دين اختاج جيالي المالية

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنْسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيُجَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُ مَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِح لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي في كُلّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المؤتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَحَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْذِ وَلَا فَاضِحٍ ﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرً الثَّوَابِ وَخَيْرًا كُيَّاةِ وَخَيْرً الْمَاتِ وَثِبَّتْنِي وَثَقِيَّلْ مَوَازِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلا مِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِمَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِنْ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلّ برّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبُلِغُنَا بِهَا جَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَيْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَىٰمَنْ عَادَانَا وَلَاتَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشَكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْحَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبَّنَا آيِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

7.1

علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرمز والترميز اللوني للقراءات العشر في مصاحف السلسلة الفراتية

### أولاً: عائمات الوقف المعتبرة

| الشاتهد من الآيات                                                                       | طلالة الرمز                                                 | الرهز |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾      | لزوم الوقف                                                  | مر    |
| ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْ ِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ ﴾             | النهي عن الوقف                                              | Y     |
| ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّ هَانُهُمْ ﴾ | الوصل أولى من جواز الوقف                                    | صلے   |
| قُل زَّيِّ أَعَامُ بِعِدَّ رَبِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ | الوقف أولى من جواز الوصل                                    | عَلِ  |
| نَّحَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِسْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ  | جــــواز الوقف                                              | ح     |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلسُّنَقِينَ ﴾                               | وقف المعانقة وهو جواز الوقف<br>بأحد الموضعين وليس في كليمما |       |

#### ثانياً: مصطلحات الضبط العامة

| الشاهط من الآيات                                                          | طالة الرمز                                          | ألرهز     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| ﴿ أُولَتِكَ • مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ • بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ﴾       | زيادة الحرف وعدم النطق به مطلقاً                    | 0         |
| ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ • لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾                  | حذف الحرف وصلاً وإثباته وقفاً                       | 0         |
| ﴿ مِنْ خَيْرٍ • وَيَنْعُونَ عَنْهُ • قَدْ سَمِعَ • وَخُضْتُمْ ﴾           | سكون الحرف مع وجـوب النطق به                        | 2         |
| ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ • جَزَاءً بِمَا • مُّنْبَثًّا ﴾              | وجـــوب الإقلاب                                     | ٢         |
| ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ • وَلَا شَرَابًا إِلَّا • وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾      | إظهــــار التنوين                                   | <u> 9</u> |
| ﴿خُشُبُ مُسَنَّدَةً عُفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَّاعِمَةً ﴾ | إدغــــام التنوين                                   | <u> </u>  |
| ﴿ شِهَابُ ثَاقِبُ • سِرَاعًا ذَالِكَ • بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ ﴾       | إخفاء التنوين                                       | <u> </u>  |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ ﴿ يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم ﴿ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ﴾  | وجوب النطق بها بحسب ما<br>يقتضي تشكيله أو إهمالـــه | اوے       |

| الشاهط من الآيات                                                  | طِلِالة الرمز                                                                | ألرمز                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ﴿ الْمَدِ ٱلطَّامَّةُ • قُرُوءٍ • سِيءَ بِهِمْ • شُفَعَتَوُّا ﴾   | المدالـزائــــد                                                              | ~                         |
| ﴿ مَنْ رَاقِ • بَلْ رَانَ • مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ ﴾                  | السكت حـــال الوصل «                                                         | س                         |
| ﴿ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ • ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾              | وجوب النطق بالسين بدل الصاد<br>وإذا وضعت أسفلاً فبالصاد أشهر                 | <mark>س</mark> صد<br>صد س |
| ﴿ وَكَنَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                            | اذا وقورت و فرقو فروت وارتار وا                                              | ن                         |
| ﴿ فَتِيلًا ٱنظُر ، مُتَشَيِهِ ٱنظُرُوا ﴾                          | ضم التنوين المفتوح والمكسور                                                  | <u></u>                   |
| ﴿ إِنَّهُ وَقَدْ جَالًا أَمْنُ رَبِّكُ ۗ ﴾                        | حذف الهمزة وصلاً وإثباتها وقفاً                                              | _                         |
| ﴿ ٱلتَّوْرِينَةَ • حَمَّ هِيعَضَ • ٱلدُّنْيَا ﴾                   | التقليل «الإمالة الصغرى» «                                                   | 0                         |
| ﴿ بِسَــمِ ٱللَّهِ بَعْرِينَهَا ﴾                                 | الإمالـة«الكبرى»                                                             | •                         |
| ﴿ وَهَلَاتِنكَ حَدِيثُ مُوسِيّ ﴾                                  | جواز الفتح أو التقليل(ورش) «                                                 | 0                         |
| ﴿ مَالُكَ لَاتَأْمَنَّاعَلَىٰ يُوسُفَ ﴾                           | الإشمام إذا وقعت فوق الحــــرف<br>(الإشارة بالشفتين في المضموم فقط)          | •                         |
| ﴿ مَالُكَ لَاتَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾                          | الروم:النطق بثلت حركة المضمــوم<br>والمرفوع والمجرور والمكسـوروقفاً          | •                         |
| ﴿ تَأْمَثُنَا • تَعَدُّواْ • يَخِصِّمُونَ • يَأْمُرْكُمْ ﴾        | الاختلاس:النطق بثلي الحركات الثلاث<br>وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •                         |
| ﴿ يُوْمَ يَاتِ عَ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَ ﴾    | الإثبات وصلاً والحذف وقفاً                                                   | 2                         |
| ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ ﴿ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ | الإثبات وصلاً ووقفاً                                                         | <u>_</u>                  |
| ﴿ وَمَا لَهُمُومِن دُونِهِ ۽ مِن وَالِ ﴾                          | الإثبات وقفاً                                                                | <b>(4)</b>                |
| الخاصة بالمعزة غير المحققة                                        | لثأا مصطلحات الضيط                                                           |                           |
| ﴿ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ • شَآءَ أَوْ • ءَأَنتُمْ ﴾            | تسهيل الهمز المفتوح بينها وبين الألف                                         |                           |
| ﴿ جَآءَ أُمَّةً • أَوْلِيآءُ أُولَيِّكَ ﴾                         | تسهيل الهمز المضموم بينها وبين الواو                                         | •                         |
| ﴿ ٱلسَّمَآءِ إِن ﴿ هَنَّوُلَآءِ إِلَّا ﴿ يَشَآهُ إِنَّهُ ﴿ ﴾      | تسهيل الهمز المكسور بينها وبين الياء                                         |                           |

1.1

| 3           | الشاهج من الآيات                                                  | طهلة الرمز                                                         | آلرهز      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|             | < أَوْلِيَآءُ أُوْلَيْهِكَ *                                      | إبدال الهمزة واوًا ســـــاكنة<br>إذا كان ما قبلها مضمــــوماً      |            |
| 4           | < الشَّفَهَآءُ أَلَا ﴾                                            | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً | و          |
| 3           | ﴿ يَشَآهُ إِنَّ • ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا • ٱلسُّوَّءُ إِنَّ ﴿ ﴾       | إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مضمومًً     |            |
|             | ﴿ بِٱلسُّوءِ أَلَّا • ٱلنِّسَآءِ أَنِ                             | إبدال الهمزة ياء ســـاكنة                                          |            |
| <           | ﴿ لِأُهَبَ • ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً • ٱلنِّسَآءِ أَقْ ﴾               | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً      | ۷          |
| <u>۲</u>    | ﴿ هَنَّؤُكْآءِ لِحِن • ٱلسَّمَآءِ لِللَّهُ • ٱلْبِغَآءِ لِنَ ﴾    | إبدال الهمزة المكسورة ياءً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً      |            |
| 3           | ﴿ يُؤَيِّيدُ ۥ يُؤَاخِذُكُم ۥ فَلَيُؤَدِّ ۥ تُؤَاخِذُنَا ﴾        | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا سبقت بضم مع بقاء حركتها  |            |
| <           | ﴿ خَاسِئًا • مُلِيْتَ • نَاشِيْةَ • لِيَلَّا ﴾                    | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا سبقت بكسر مع بقاء حركتها  | •          |
| ζ           | ــة بالوقبوف على مرمـــوم الخط                                    | مصطلحات الضبط الخاص                                                | رآتم       |
| <<br><      | بض الروايات، بحال غير حال الوصل                                   | ف على بعض الكلمات في به                                            | وبالوق     |
| <           | <ul> <li>يَاأَبَتُ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ </li> </ul>          | الوقوف على الحرف بالهاء                                            | <b>(A)</b> |
| ۲<br>ا      | ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبُ ﴾                            | كسر الحرف وقفا                                                     | <b>(</b>   |
|             | ﴿ وَمَا لَهُمْ وَمِن دُونِهِ عِن وَالٍ ﴾                          | الوقوف على الكلمة بالياء                                           | <b>©</b>   |
| <           | ﴿ عَسَّى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُ جَمِيعًا ﴾                | إمالة الحرف وقفاً                                                  | •          |
| ۲<br>کا     | ﴿ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾                  | تقليل الحرف وقـفــــاً                                             | 0          |
| <           | ﴿ قُلِ اِنَّ هُدَّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُهُ إِنَّ ﴾                  | الفتح أو التقليل وقفاً                                             | 0          |
| <           | <ul> <li>فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِ يُ إِلَّا فِرَارًا</li> </ul> | مد الحرف وقفاً                                                     | 9          |
| \<br>\<br>\ | الخاصة بالوقف على الهمز عند                                       | عًا: مصطلحات الضبط                                                 | خام        |
| \{\<br>\{\  | مند هشام عن ابن عامر الشامي                                       | ، براوبيه خلف وخلاد وع                                             | حمرا       |

| \<br>\<br>\      | الشاهط من الآيات                                                                                                                                  | طِلْلَةُ الرمز                                  | الرهز         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                  | ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾                                                                              | حذف الحرف حال الوقف                             | 0             |
| <                | ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهِ ﴾                                                                                   | إبدال الهمزة ألفاً عند الوقف                    | <b>O</b>      |
| <                | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                              | إبدال الهمزة واواً عند الوقف                    | 9             |
|                  | <ul> <li>اَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةً</li> </ul>                                                                                 | إبدال الهمزة ياءً عنـد الوقف                    | <b>(4)</b>    |
| 4                | <ul> <li>يَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾</li> </ul>                                                                                 | نقل حركة الهمزة وقفا                            | <u></u>       |
| <                | <ul> <li>         أَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاًّ      </li> </ul>                                                                            | تسهيل حركة الهمزة وقفاً                         | 0             |
| \<br><           | <ul> <li></li></ul>                                                                                                                               | إبدال الهمزة فإدغامها وقضاً                     | <b>❷</b>      |
| <                | ﴿إِذْ يَتَقُولُ لِصَلِحِبِهِ عَلَا تَحْسَزَنَّ إِنَّ ﴾                                                                                            | وقفاً:بالسكت أو النقل أو التحقيق                | <b>•</b> •••• |
| <                | ﴿ لِيَـبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾                                                                                                    | وقفاً:بالسكت أو التحقيق                         | س             |
| `<br>\<br>\<br>\ | للشيخ الفاضل حازم البردونيّ جـــزاه الله خيراً لما مسأله ضبط الوقف على الهمز، غير أني تصرفت ق وتوسعتُ تارةً أخرى                                  | ما من تيسيير على المتعلم والمتعبد، في           |               |
|                  | ستعملة في السلسلة الفراتية                                                                                                                        | سادساً، دلالات الرموز الم                       |               |
| <u>}</u>         | <ul> <li>إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ۞</li> </ul>                                                                                             | نهاية الآية ورقمها                              | 0             |
|                  | <ul> <li>         هُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ      </li> </ul>                                                             | بداية<br>الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها     |               |
| ۲<br>۷           | <ul> <li>كُلَّا لَا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul> | موضع السجود<br>والخط لبيان الكلمة الموجبة لـــه |               |
| <                | ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَّادُ يُبِينُ ٢٠٠٠                                                                  | رأس آية في العد غير الكوفي                      |               |
| <                | ﴿ طِهِ ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْهِي﴾                                                                                          | ليس بآية فيما ســوى الكوفي                      | 0             |
| ۲<br>۲           | <ul> <li>سَلَامٌ هِيَ حَقَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ( )</li> </ul>                                                                                   | موضع التكبير عند سور الختم                      |               |
| <b>\</b>         | السِّمْ السَّهُ السَّمْ                                   | مواضع ترك البسملة وصلاً                         | <b>4 )</b>    |

# الترميز اللوني لمصاحف السلسلة الفرانية

- ١. اللون الأسود الخالص: لحفص، وما وافقه العشرة فيه، في النص أو الحاشيــة.
- ٢. اللون الأحمر المحلى بالأزرق: لما خالف حفصاً، والأزرق لوجه الخلاف تحديـــداً.
- ٣. اللون الأزرق الخالص: هو ما خالف فيه القارىء أو الراوي حفصاً في بنية الكلمة
- أو ضبطها بالكلية،نحو ابن كثير في؛ «قَالَ» من الآية الأخيرة من الأنبياء، قرأها: قُل.
  - ٤. اللون الأسود المحلى بالأحمر: وفيه وجوه؛
- 🕏 ما خالف حفصاً وقفاً لا وصلاً؛ كالممال المنوَّن، والممال المتلوِّ بساكن، ونحو ذلك.
- € للتنبيه على؛ الإخفاء: عند أبي جعفر. الوقف على الساكن المفصول: عند حمزة.
- الوقف على الهمز: عند حمزة براوويه وهشام. النقل: عند ورش، ونحـــو ذلك.
  - ٥. اللون الأحمر الخالص: لما وافق حفصاً من جهة، وخالفه فيه؛
- ♦ وجهاً ثانياً؛ ك: ورش في «وزرا»، إذ يفخمها مثل حفص وله الترقيق فها، وجهٌ ثانٍ.
- ⊕حال الوقف؛ ك: البزي في «الاستفهامات الخمس» يقف علها كحفص، وله ثانِ بالهاء.
- ". اللون الأخضر: استُعمِلَ في نطاقِ ضيقِ وأشرتُ إليـــه في حيث ورد من المصاحف.

# بين يدي السلسلة الفراتية

الحمد لله الذي نزَّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فبعث الله به نبيه محمداً

للناس، مبشراً ونذيراً، فأعجز به خلقه فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه

الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فقد دفعني إلى إخراج هذه السلسلة المباركة، رغبتي في تيسير هذا العلم الشريف على

طلابه ومريديه، متعلمين ومتعبدين، وحيث كثرت الجياد المضمرة في هذا المضمار قديماً

أن أكون معهم وأن أعدَّ من جملتهم «إنَّ التشبه بالكرام فلاح» ورحم الله أبا عمرو البصري

وحديثاً، فقد أحببتُ أن يكون لي في هذا المضمار غلوة، وإن جئتُ «السُّكيت»، حسى من

وهو أحد العشرة الكبار، حين قال: «ما مثلنا مع من سبقنا إلا كمثل بقلٍ نبت في أصل

نخل» فماعساى أن أقول؟ وبعد.

فقد اجتهدت، بعد النظر في ما وقع تحت يدي من مصاحف ورقيةٍ ورقميةٍ، أن أعمل على

تيسير هذا العلم لطلابه، روايةً ثم درايةً، فلا يتكلف المشتغل هذا العلم عناء تذكر أصول

القراءة أو الرواية، وهو يتلو كتاب الله عزَّ وجل، الأمر الذي يصرفه عن الخشوع والتدبر،

لذا فقد استعملتُ علامات ومصطلحات الضبط الخاصة بالوصل وهي ما تواطأ عليــــه

علماء هذا الفن\_إذ القرآن مبني في ضبطه كما هو معلوم على الوصل\_مضيفً إلى ذلك

مصطلحاتٍ خاصةٍ بالوقف أَفدتها من مصاحف التيسير للشيخ الفاضل حازم البردوني

بعد أن أضفتُ لها وعدَّلتُ في بعضها وتوسعتُ في البعض الآخر، هذا ودون المساس

بالرسم العثماني، وما اتفق عليه علماء الرسم.

وختاماً، أَسأَلُ الله عزَّ وجلَّ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، على هدى نبينا الكريم، متقبلاً عنده في الآخرين، وأعوذ بالله أكون مرائياً أو أن أطلب الدنيا بعمل الآخرة، معترفاً بالنقص والتقصير، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. منهجية العمل وقواعده 🛊 مصاحف السلسلة الفراتية، أصلها مصحف المدينة المنورة الطبعة الأولى، برواية حفص. 🕸 تمَّ ضبط مصاحف السلسلـة الفراتيـة كلهـا بنـاءً على روايـة حفص اتفاقاً واختـلافـــاً. 🕸 العدُّ المعتمد للآيات في مصاحف السلسلة، عدُّ أهل الكوفة وعدهم الآي (٦٢٣٦) آية وقد تمَّ اعتماد العدِّ الكوفي للآيات، لتمكين القاريء من المقابلة والمراجعة ،عند الحاجــة. هذا وقد أشرتُ في كل مصحفِ من المصاحف إلى العدِّ المعتبر عند أهل القراءة أو الرواية. وجعلتُ عند رؤوس الآيات\_في العدِّ غير الكوفي\_ نجمةً ذهبيةً: 🟤 مع حاشيةٍ سفلي بذلك. وأشرتُ لما كان رأس آيــة عند الكوفيين ولم يكن عند غيرهــم، بـــهذا الرمـــــــز: 🧰 وما لم أشـر إليه بأحد الرمزين أعلاه، دل على اتفاق في العدِّ بين العدِّ الكوفي وغيره، مـع اختلاف الترقيم أحياناً، وهذا هو الأعم الأكثر، والذي بموجبه أبقيتُ على العــــدِّ الكوفي. 🕸 تمَّ إخراج مصاحف القراءات من طريق الدرَّة والشاطبية، لكل القراءات ولكل الروايات وبكل الوجوه المعتبرة ومثلاً لا حصراً، قالون له في السلسلة الفراتية، أربع مصاحف؛ ١.قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٢. توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٤. توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع. ٣.قصر المنفصل مع صلــة ميم الجمع. 🟶 وحَّدتُ ألوان المصاحف للتميز، فالأخضر للقراءة، والعسلي للراوي للأول والأزرق للثاني.

🍪 مصاحف القراءات:

١. بلغ عدد مصاحف القراءات في السلسلة تسعة مصاحف فقط، وليست عشرة، وذلك

أن قراءة نافع لا يمكن جمعها في مصحف واحد وذلك للتباين الشديد بين قالون وورش.

٢. نص المصحف في مصاحف القراءات للراوي الأول والحاشية للراوي الثاني، خلا قراءة

أبي عمرو البصري، فالنص للراوي الثاني، وهو السوسي والحاشية للأول وهـــو الدوري

وذلك أن الدوري له وجهان في المد المنفصل،وللسوسي وجه هو القصر وجهاً واحــــدا.

٣. في حاشية مصاحف القراءات ما عُرى عن الشرح وما أُشيرَ إليه بعبارة وجه ثان في و

للراوي الثاني»صاحب الحاشية» وما لم يكن كذلك، أُشيرَ إليه بعبارة دالةٍ عليه.

قراءة خلف العاشر ، لا خلاف بين الروايتين، لكنى جعلتُ مصحفاً معنوناً بكل رواية

٤. كل كلمةِ تحتها خط في المصحف، دلَّ على وجود حاشية لها، ســواءً للقراءة أو الرواية.

أسوةً بسائر المصاحف، وذلك لمن أحب أن يقرأ على نية روايةٍ دون أخرى.

الحقتُ بكل مصحف، علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرموز والترميز

اللوني، للقراءات العشر، ليتسـني للقاريء أخذ ما يحتاجه في المصحف الذي يقـرأ فيـه.

ألحقتُ بكل مصحف ما كان خاصاً به، مثل إسناد الرواية، أو مصطلح ضبطٍ ، ونحوه.

الحقتُ بكل مصحف أصول القراءة أو الرواية، ليحوز القارىء العلم درايــة وروايـة.

🟶 جعلتُ الحاشيــــة يمنى لكل المصاحف، أثبتُ فها اللازم، حفاظاً على تركيز القاريء.

🟶 بلغ مجموع المصاحف أربعين مصحفاً، لكل الوجوه المعتبرة من الـدرة والشاطبيـة.

🕸 تمَّ تعديل بعض أماكن علامات الوقف في مصاحف السلسلة، لاختلافها عن روايـــة

حفص الذي ترتب عليه اختلاف المعني ، «نقلاً عن مصاحف التيسير»

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمّان تحريراً بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١



# تعريف هذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحف وضُبِطَ،على ما يوافق رواية أبِي موسى عيسى بن مينا

الملقب بقالون، لِقراءة نافع بن عبدالرحمن المدني، من طريق أبي نشيط

♦ اتُّبع في عَدِّ آيات هذا المصحف العَدُّ الكوفيُّ، وعَدَشُّم آي القرآن (٦٢٣٦) آية

❖ عَدُّ الآي المعتبر لرواية قالون، هو العد المدني الأول، وعَدَهُم (٦٢١٧) آيــــة

لذا أشرتُ أسفل الصفحات إلى ما كان رأسٌ أي في العد المدني الأول وما لم يكن.

وما كان رأس آية في العد المدني الأول ولم يكن في الكوفي أشرتُ له بنجمة ذهبية: 🍪

وما كان رأس آية في العد الكوفي ولم يكن في المدني الأول جعلت رأس الآية هكذا:

وأما سائر رؤوس الآيات: أن فمتفقّ عليه في العدين مع اختلاف الترقيم أحياناً.

ضُبط هذا المصحف على وجه؛ توسط المد المنفصل، وإسكان ميم الجمع.

# أصول قراءة الإمام نافع برواية قالون



### السملـــــة

إثبات البسملة بين السورتين إلا بين سورتي الأنفال وبراءة.

الأوجه بين

وبسراءة

١- الوقف: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

٢\_السكت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيٌّمْ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿

٣- الوصل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾





الخلاصة: - لفظ أنا إذا التقى بالهمزة فإن قيه إثبات الألف مع أحكام المد المنفصل لقالون اقصر ٢ توسط، ويزيد وجها أخر عند التقائه بالهمزة المكسبورة كحفص

### مواضع لفظ أنا قبل همزة قطع

### همزة مفتوحة



همزة مكسورة

### همزة مضمومة

﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ الْغَرَافِ ١٨٨ ﴿ قَالَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ الْغَرَافِ ١٨٨ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ النُعَرَاءِ ١١٥ ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ النُعَوَاءِ ٩٥ ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ النُعَقَافِ ٩ ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ النُعَقَافِ ٩

# ة (خاصة بهاء الضمير وميم الجمع)

قاء الضمير: هي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على المفرد المذكر الغائب، وتتصل بالأسماء والأفعال والحروف، وتأتى ساكنة ومكسورة ومضمومة وتسمى بـ:

هاء الضمير هاء الكناية هاء الصلة.

ميم الجمع: هي ميم ساكنة زائدة عن بنية الكلمة دالة على جمع المذكر،

- تحرك بضم عارض إذا أتى بعدها ساكن مثل: - ﴿ لَٰكُمُ ٱرْكُعُمُ ا ﴾

- إذا اتصلت بضمير اتفق العلماء على صلتها بواو مدية لفظاً وخطاً ووصلاً ووقفاً: ﴿ فَأَسَّقَمْنَكُمُوهُ ﴾

- لا تقع ميم الجمع إلا بعد حروف أربعة هي: الهاء ، التاء ، الهمزة ، كاف الخطاب ، مثل: -

﴿عَلِيْهُمْ ﴾ ﴿أَنتُمْ ﴾ ﴿ هَأَوْمُ ﴾ ﴿ أَنفُسِكُمْ ﴾

علة هيم الجمع إذا أتت متطرفة وبعدها أي حرف عدا همزة الوصل فله فها: السكون، الصلة.

# أقسام الصلة صلة كبرى

. هاء الضمير: مثل حفص باستثناء:

١- ﴿ يُؤَدِّهِ ﴾ آلِ عِمْرَانَ٥٧ لا صلة له فيها. السكون ثم الصلة بالقصر أو التوسط. ٦-﴿فَأَلْقِهِ ﴾النَّنل ٢٨ كسر الهاء بلا صلة

ب، ميم الجمع: إذا جاء بعدها همزة قطع فله في ا:

علة صغرى

· هاء الضمير: مثل حفص في شروطها باستثناء المواضع التالية ليس له فها صلة.

١- ﴿ نُوَّ تِهِ ﴾ آلِعِمْزانَ١٤٥ - الشُّورَى ٢٠ ٢ - ﴿ فُولِهِ ﴾ - ﴿ وَ نُصِّبِهِ ﴾ النِّسَاءِ ١١٥ ٣- ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ النُّرْقَانِ٥٦ ٤- ﴿ أَرْجِه ﴾ الأَعْرَافِ١١١ - الشُعَرَاءِ ٣٦ بكسر الهاء. ٥- ﴿ وَسَتَّقَهِ ﴾ النُّوءه بكسر القاف.

٦- ﴿ يَأْتِهِ ﴾ ط٥٧ وله فيها الصلة ﴿ يَأْتِهِ ﴾ وعدمها ﴿ يَأْتِهِ ﴾ وهو المقدم.

ميم الجمع: إذا جاء بعدها حرف غير همزة قطع فله السكون ثم الصلة بالقصر.

#### کت

ليس له السكت في المواضع الواجبة لحفص من طريق الشاطبية وهي:

﴿عُوجًا قَيْسَمًا ﴾ سُورَةُ الكَفِفِ ١ ﴿ مُرَّ قَلِ ذَا هَا ذَا ﴾ سُورَةُ يسَ ٢٧ ﴿ مَن زَّاقٍ ﴾ سُورَةُ الطَفِفِينَ ١٤

أما السكت الجائز لحفص فمتفق عليه عند جميع القـــراء.

### الهمزتان من كلمة - الأولى استفهامية والثانية:

مكسورة

﴿ أُءَنَّا ﴾ ﴿ أُء ذَا ﴾

تقرأ: ﴿أَلَّهُ أَلَّهُ

### مفتوحة

﴿أَءُنزلَ ﴾ ﴿أَوُّنَبُّكُمْ ﴾ تقرأ: (أًا وْنَبِثُكُمْ ﴾

مضمومة

﴿ ءَأَلَدُ ﴾ ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ تقرأ: ﴿ عَالَا لُهُ ﴾

الحكم: في الحلات الثلات سهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما.

# استثناءات: له التسهيل بلا إدخال في الكلمات التالية: ١-﴿أَيِمَةُ حيث وردت﴿أَيِمَةُ ﴾

٣-﴿ءَامِننُمُ ﴾ زاد همزة استفهام في ٢-كلمة ﴿ءَأَلِهَتُ مَا ﴾ الْخَزْفِ٥٥ ﴿ءَأُولِهَ ثُمَا ﴾ .

مواضعها الثلاثة. ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَالْمَنتُمُ وَ بِدِهِ ﴾ النَّعَرَافِ ١٢٣ ﴿ قَالَ ءَالْمَنتُمُ ولَهُ ، ﴾ ط ٧١٠ الشُّعَرَاء ٤٩

٤-قرأ ﴿ أَشَهِ دُوا ﴾ النَّذِف ١١ بزيادة همزة وضم الهمزة الثانية: ﴿ أَوُّ شَّهِ دُوا ﴾ وله فها:

أ.التسهيل مع الإدخال. ﴿ أَوْشُهِ دُوا ﴾ ب.التسهيل بلا الإدخال. ﴿ أَوْشُهِ دُوا ﴾

### الهمزتان من كلمتين \_ أ. المتفقتان في الحركة

مكسورتان

### مفتوحتان

﴿جُآءَ أُحَدُّ

أسقط الهمزة الأولى وحقق

الثانية مع القصر أو التوسط

بحسب الوجه والذى تم ضبط

تقرأ:- ﴿ مَا أُحَدُّ ﴾ القصر

تقرأ: - ﴿ حَمَا آُحَدُ ﴾ التوسيط

الصحف عليه،

### مضمومتان

﴿ هَنُؤُلِآءِ إِلَّا ﴾ ﴿ بِٱلسُّوءِ إِلَّا ﴾ سهل الهمزة الأولى وحقق الثانية مع التوسط والقصر في المتصل(والتوسط مقدم) تقرأ: - ﴿ هَلُؤُلُا ۚ إِلَّا ﴾ وله ثالث في: ﴿ بِٱلسُّوِّ ۚ إِلَّا ﴾

### ﴿أُولِياءُ أُولَتِكَ﴾ (موضع واحد في القرآن)

سهل الهمزة الأولى وحقق الثانية مع التوسط والقصر في المتصل المتطرف الهمز المغير بالتسهيل,والتوسط مقدم. تقرأ: ﴿ أَوْلَيَّا ۗ أُوْلَيِّكَ ﴾

تثبت الهمزة الساقطة وصلاً حال الوقف: ﴿ كَا أَحَدُّ ﴾ ﴿ حَاةٍ ﴾

﴿ بِٱلسِّ اللَّهِ وهوللقدم

هو الإبدال مع الإدغام:

### الهمزتان من كلمتين \_ ب المختلفتان في الحركة

النـــوع الرابع

#### النــــوع الأول

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو:

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو: ﴿ حَلَّهُ أَمُّنَّهُ ﴾ الحكم: سهل الثانية، تقرأ: ﴿ حَلَّهُ أَمَّتُ ﴾

النسوع الثاني

# ﴿ تَفَيَّ مَ إِلَى ﴾ الحكم: سهل الثانية، تقرأ: ﴿ نَفِي مَ إِلِّي ﴾

### النوع الخامس

أن تكون الأولى مضمومة والثانية أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ٱلسُّفَهَامُ أَلَّا ﴾ مفتوحة نحو: ﴿ ٱلسَّكَمَآءِ أُو ﴾ الحكم:أبدل الثانية واواً مفتوحة. تقرأ: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا ﴾

#### النــوع الثالث

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو: ﴿ لَشَاء اللَّه الحكم: ١. سهل الثانية. ٢. أبدل الثانية واواً تقرأ: ﴿ نَشَآءُ إِلَىٰ ﴾ ﴿ نَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

الحكم:أبدل الثانية ياءً مفتوحة. تقرأ: ﴿ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ﴾

تنبيك: ١. لم يرد في القرآن الكريم كله همزة مكسورة بعدها همزة مضمومة.

٢. اختلاف القراء في الهمزتين من كلمتين في تغيير الأولى أو الثانية، إنما هو حال وصل إحداهم\_\_\_ بالأخرى أما عند الوقف على الأولى، فيتعين تحقيقهما عند من يحقق، كما يتعين تحقيق الثانية حـــال الابتـداء.

٣. من كان مذهبه التغيير في الهمزة الأولى فإنه يحقق الثانية وبالعكس، وليس هناك من يغير في الهمزتين معاً.

### الاستفهام المكرر في القرآن وهو في أحد عشر موضعاً

تسعاً منها: استفهم في الأولى وأخير في الثانية وموضعين أخبر في الأولى واستفهم في الثانية وهو على مذهبه في الهمزتين من كلمة

استفهام ـــــار

﴿ أَهِ ذَا كُنَّا تُرَبًا إِنَّا ﴾ سُورَةُ النَّندِهِ ﴿ أَهِ ذَا كُنَّا عُطْلَمًا وَرُفَكًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُورَةُ الإستاء ٢٩-٩٨ ﴿ أَهِ ذَا كُنَّا عِظْلَمًا وَرُفَكًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُورَةُ الإستاء ٢٩-٩٨ ﴿

﴿أَ وَ ذَا مِتْ نَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُورَةُ النَّفِهُ وُدَا ١٠ ﴿ وَقِالُوا أَوْ وَأَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ سُورَةُ السَّجَدَةِ ١٠ ﴿ وَقِالُوا أَوْ وَأَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ سُورَةُ السَّجَدَةِ ١٠

﴿ أَو ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُورَةُ الطَّافَاتِ ١٦ ﴿ أَدِيذًا ﴾

﴿ أَو ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدِيثُونَ ﴾ سُرَةُ السَّافَاتِ٥٥

﴿أَهُ نَالَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ إِذَا كُنَّا عِظْمَا نَخِرَةً ﴾ سُونَهُ النَّالِقَاتِ

﴿ إِذَا كُنَّا ثُرَيًا وَءَابَآقُونَا أَدبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ سُرَةُ النَّالِهِ المَكْوَرِهِ ١٩-٢٩ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ المَكَوْرِ ١٩-٢٩ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ المَكَوْرِ ١٩-٢٩

### تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل منعاً من التقاء الساكنين

\* حرك بالكسر إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة ابتداءً مثل. ﴿ أَنِ المَشُوا ﴾ ﴿ عَلَقٍ ﴿ اَقْرَأُ

\* حرك بالضم إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداءً مثل. ﴿أُوِانَقُصْ ﴾ ﴿ أُوانَقُصْ ﴾

﴿ وَعَذَابٍ ٱرْكُضُ ﴾ تقرله ﴿ وَعَذَابِنُ ٱرْكُضُ ﴾ ﴿ مَعَظُورًا ٱنظُرْ ﴾ تقرله ﴿ مَعَظُورَ نُ ٱنظُرْ ﴾

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجَ ﴾ تقل ﴿ وَقَالَتُ اخْرُجَ ﴾ ﴿ أَنِ اعْبُدُوا ﴾ تقل ﴿ أَنُ اعْبُدُوا ﴾

تنبيه:الساكنالأول أن يكون الساكن الثاني في كلمة ثانية مبدوءة بهمزة وصل تضم عند الابتداء بها. لا يضم إلا بشرطين: ٢أن يكون الحرف الثالث من الكلمة الثانية مضموماً ضماً لازماً.

# الهملز المفلرد

### ١- أبدل الهمزة ألفاً في الكلمات التالية:

والحكم في هذا تسهيل الأولى، وهذا يخل بمعنى لفظ النبي، لذلك لم يهمزهما وصلاً فقط،

قرأهما كحفص دون همز وصلاً وهمزهما وقفاً،وذلك أنهما مكسورتان وما بعدهما مكسور

ملحوظة: تصبح هذه الكلمات بعد همزها من قبيل الواجب المتصل مثل: ﴿ٱلنَّبِيَّ ﴾ ﴿ ٱلنَّبِيَّ ﴾ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ ﴿ النَّبِيِّ اللَّهُ ا

# النقطل

ا كلمة: ﴿ رِدْءًا ﴾ السَّسَو، ٣٤ وصلاً: قرأ ﴿ رِدُا ﴾ بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة. وقفاً: أبدل التنوين ألفاً مع النقل.. (لم ترد إلا مرة واحدة في سورة القصص).

٢\_كلعة: ﴿ عَ ٓ أَكُنَ ﴾ سُورَةُ يُوسُ٥١-٩١ قرأها بنقل حركة الهمزة التي بعد اللام إلى اللام وحذف الهمزة

وصلاً: فله عند الوصل ثلاثة أوجه:- ا-أبدل همزة الوصل مـــداً مشبعاً. ﴿عَآلُنَ ﴾ ٢-أبدل همزة الوصل بينهما وبين الألف ﴿عَآلُنَ ﴾ ٢-أبدل همزة الوصل بينهما وبين الألف ﴿عَٱلْنَ ﴾

وقفاً: زاد على الأوجه السابقة ثلاثة العارض للسكون وهي(٩) أوجه ما عدا وجه الإبدال بالقصر ففيه القصر فقط للعارض، لأن اللازم أقوى من العارض، ومن اعتبر الإبدال فله (٣) العارض.

٣\_كلعة: ﴿عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ التَغير ، وصلاً: ﴿عَادَ لُؤلى ﴾ نقل حركة همزة ﴿ الأولى ﴾ إلى اللام قبلها

وحدف الهمزة مع إدغام تنوين ﴿ عَادًا ﴾ في لام ﴿ الأولى ﴾ وهمز الواو بهمزة ساكنة. ابتداءً: ١- ﴿ الله لِنَهُ لِنَ ﴾ بدأ بهمزة الوصل مفتوحة وبعدها لام مضمومة ثم همزة ساكنة.

٢- ﴿ لُؤِكَ ﴾ بدأ بلام التعريف مضمومة وهمزة ساكنة وحذف همزة الوصل.

٣- ﴿ اللَّهُ وَلَيْ ﴾ بدأ بأصل الكلمة. قال الداني: وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها.

# الإمالــــــة

الإمالة الكبرى: ﴿ هِارٍ ﴾ سُورَةُ التَّرَبَةِ ١٠٨ فقط وليس له غيرها في القرآن الكريم.

الإمالة الصغرى: ﴿ التَّوْرَينَةُ ﴾ فقط حيثما وردت له فها: ١ الفتح ٢ التقليل ﴿ التَّوْرِينَةُ ﴾

# الإدغــــام

\*مثل حفص

المِتقارِيان ﴿ أَدغم(ذ)في(ت)من ﴿ لَنَّخَذتَّ ﴾ وتصريفاتها والباقي مثل حفص

المتمكاثلان

المتحانسان

اً.أدغم (ث) في (ذ) من ﴿ يِلْهَتْ زَّالِكَ ﴾ بخلاف (الأَمْرَافِ٣١)٢.الإظهار ﴿ يِلْهَتْ ذَالِكَ ﴾

أ.أدغم(ب)في(م)من ﴿أَرْكَب مَعنَا ﴾ بخلاف (مُودِ؟) ٢. الإظهار ﴿أَرْكَبُ مَعنَا ﴾
 ٢.أدغم(ب)في(م)من ﴿ وَيُعذِّب مَن ﴾ (البَقَرَةِ ٢٨٤ فقط.) قرأها بالجزم وأدغم.

وباقي المواضع مثل حفص.

# باءات الاضافـــة

تعريفها: هي ياء المتكلم التي تلحق الأسماء والأفعال والحروف وهي دائرة بين الفتح والإسكان.

وبجب فتحها إذا وقعت قبل همزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.

إلا ما استثني (وافق فيه حفصاً) في التالي:- المستثنيات من فتح ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة قطع

**﴿ فَأَذَكُرُونِي أَذَكُرُكُمُ رُ** ﴾ البَقَرَةِ ١٥٢ ﴿ أَرِنِي أَنْظُرْ ﴾ الأَعْرَافِ ١٤٣ ﴿ وَلَا نَفْتِهِ فِي أَلَا ﴾ التَوْبَةِ ٤٩ <sup>أَ</sup>

المفتوحة ﴿ وَتَرْحَمْنِي أَكُن ﴾ هُودِ٧٤ ﴿ فَأَتَبِعْنِي أَهْدِكَ ﴾ مَرْسَرَ٣٤ ﴿ أُورْعَنِي أَنْ أَشْكُر ﴾ التَعْلِو١٩ الأَخْقَافِ٥١ ﴿ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ﴾ غَافِرٍ٢١ ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ ﴾ غَافِرِ٦

المضمومة ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ النَقَرَةِ ٤٠ ﴿ وَاثُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ وَطُ رَا ﴾ الكَهْفِ٩٦

﴿ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ ﴾ الْأَمْرَافِ؟ ﴿ يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ يُوسُفَ٣٣ ﴿ إِخْوَقِ إِنَّ ﴾ يُوسُفَ ١٠٠ المكسورة ﴿فَأَنظِرُنِي إِلَى ﴾ الحِنْ الْحِنْ إِنَّى ﴾ القَصَونَ ٢٤ ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى ﴾ غَافِرٍ ٤ ﴿ لَدُّعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ غَافِي ؟ ﴿ فُرَيِّتِي إِنِّي ﴾ الأخقافِ ١٥ ﴿ أَخَرْتَنِي إِلَى ﴾ النَّافِقُونَ٠١

## حكم ياءات الإضافة قبل همزة الوصل

فُصِّلَتْ ٥٠ (بخلاف)

وافق حفصاً في جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة وصل ما عدا المواضع التالية: له فها الفتح:-

ما خالف فيه حفصاً في ياءات الإضافة قبل همزة الوصل

معرفة بـ(ال) فتحها في: ﴿عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾ البَقَرَةِ ١٢٤

فتحها في أربعة مواضع: ﴿ لِنَفْسِيَ أَذُهَبُ ﴾ طه ٤١ ﴿ فِي ذَكْرِي أَزْهَا ﴾ طه ٤١ غير معرفــة ﴿ فَوْمِى ٱتَّخَذُواْ ﴾ الفُرْفَانِ٥٠ ﴿ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وِ الصَّفِهِ

### حكم ياءات الإضافة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء

وافق حفصاً في ياءات الإضافة الواقعة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء ما عدا المواضع التالية:

### له فيها: الإسكان

① - ﴿ وَكُمِّياً يَ ﴾ الأَنْمَاءِ١٦٢ سكن الياء مع مد الألف قبلها مداً مشبعاً وصلًا ووقفاً. ① - ﴿ مَنْق ي مُؤْمِنًا ﴾ وأج ٢٨

٣- ﴿ لِي ﴾: ﴿ كَانَ لِي ﴾ إِبْرَاهِيمَ ١٢- ص ٦٩ ﴿ وَلِي فَهَا ﴾ طه ١٨ ﴿ مَا لِي لَا أَرَى ﴾ النَّفار، ﴿ وَلِي نَعْ مُهُ ﴾ ص ٢٣ القصر التي التي ليس بعدها همزة قطع في تسع مواضع. ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا ﴾ القَصَصِ٣٤

﴿فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ الأَعَرَفِ٥٠٠ ﴿ وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ التَوْبَوَ٩٨ ﴿ مَعِي صَبْرًا ﴾ الكَهْفِ٧٦-٧٥ـ٧٥

﴿ هَلْذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي ﴾ الأنيبَاء ٢٤ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ الشُّعَرَّاء ٦٢ ﴿ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي ﴾ الشُّعَرَّاء ١١٨

# ياءات الزوائـــــــــــ ما خالف فيه حفصاً في ياءات الزوائد

الكلمة

تقرأ وصلاً

تقرأوقفآ

تعريفها: هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، ســواء كانت لام الكلمة

أو ياء إضافة (ياء المتكلم) وتدور بين الحذف والإثبات لفظاً، وتكون في الاسم والفعل.

|               | أولاً: إثبات الياء وصلاً و وقفاً |                       |                          |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| تقرأوقفا      | تقرأ وصلاً                       | السورة والآية         | الكلمة                   | م |  |  |  |  |  |  |
| ﴿يَنعِبَادِي﴾ | ﴿ يَنعِبَادِي لَا خَوْنُ ﴾       | سُورَةُ الزُّخْرُفِ٨٦ | ﴿ يَنعِبَادِ لَاخَوْفُ ﴾ | ١ |  |  |  |  |  |  |

# ثانياً: إثبات الياء وصلاً وحد فها وقفاً

| * | ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَ | * | وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَقُل     | * | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * | وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل     | <b>*</b> | ١ |
|---|---------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------|---|
| * | ﴿ يَوْمَ يَأْتُ     | * | يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ | * | سُورَةُ هُودٍ ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * | يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ | è        | ٢ |
| A | : 57 5 12           | A | 11 :55 2.1                   | 1 | المُعَدِّ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِيلِينِ الْمُعِلَّيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي | A | 11.55                       | 2        | w |

السورة والآية

|   | ﴿فَهُوَٱلْمُهْتَدُ | *  | فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن | * | الإِسْرَاءِ٩٧، الكَهْفِ٧ | * | ﴿ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن | 2  |
|---|--------------------|----|---------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|----|
|   | ﴿ يَهْدِيَنْ ﴾     | *  | يَهْ دِيَنِي رَبِّ        | * | سُورَةُ الكَهْفِ٢٤       | * | پَهْدِيَنِ رَبِّي          | 4  |
| l | 135501             | de | ان آن آن                  | À | 44 = C112-2              | A | ان تُرَا الله              | Τ, |

| l | ال حرق الله       | 1 | إِن تسريحانا          | * | سوره الحهفِ ١      | 1 | إِن تسريةِ الله        | 7 |  |
|---|-------------------|---|-----------------------|---|--------------------|---|------------------------|---|--|
|   | ﴿ أَن يُؤْتِينَ ﴾ | * | أَن يُؤْتِيني خَيْرًا | * | سُورَةُ الكَهْفِ.٤ | * | أَن يُؤْتِين خَــُيرًا | * |  |

| *   | نبغ         | <b>*</b> | * | نبغي فارتكدا           | <b>*</b> | سُورَةُ الكَهِفِ٢٠ | * | نبغ فأرتكدا           | <b>*</b> | ٨ |
|-----|-------------|----------|---|------------------------|----------|--------------------|---|-----------------------|----------|---|
| € ? | ، تُعَلِّمَ | ﴿ أَن    | * | أَن تُعَلِّمَني مِمَّا | *        | سُورَةُ الكَهْفِ٦٦ | * | أَن تُعَلِّمَن مِمَّا | <b>*</b> | ٩ |

|   | ﴿ أَلَّاتَنَّبِعَنْ ﴾ | ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ ﴾ | سُورَةُ طه٩٣        | ﴿ أَلَّا تُنَّبِعَنْ أَفَعَصَيْتَ ﴾     | ) |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---|
| ı | ﴿ أَتُمدُّونَ ﴾       | ﴿ أَتُمَدُّونَنِي بِمَالٍ ﴾          | سُورَةُ النَّمَا ٣٦ | <ul> <li>أَتُمدُّونَ بِمَالٍ</li> </ul> | ١ |

| ı | (0)                | 1 | 3-30                      | / | ي ع                   | 1 | 90,000                    | / |    |
|---|--------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|---|----|
|   | ﴿ فَمَا ءَاتَانَ ﴾ | * | فَمَا ءَاتَىٰنِءَ ٱللَّهُ | • | سُورَةُ النَّـمَٰلِ٣٦ | * | فَمَا ءَاتَكِنِ مَاللَّهُ | * | 15 |

| * | ألجواز     | * | ﴿ ٱلْجُوَارِي فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ | سُورَةُ الشُّورَيٰ٣٢ | * | ٱلجُوَادِ فِي ٱلْبَحْدِ | * | ۱۳ |
|---|------------|---|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|----|
| * | ٱلْمُنَادُ | * | ﴾ ٱلْمُنَادِي مِن مَّكَانٍ ﴾  | شُورَةُ قَ ٤١        | * | ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ | * | ۱٤ |
| * | ٱتَّبغُونُ | * | ﴿ أَتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ ﴾  | سُورَةُ غَافِرِ٣٨    | * | ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ | * | ۱۵ |

|                 | ثالثاً: وصلاً: جواز إثبات الياء وحذفها. وقفاً: الحذف فقط. |                         |                                             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| تقرأوقفا        | تقرأ وصلاً                                                | السورة والآية           | الكلمة                                      | م |  |  |  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلدَّاعَ ﴾    | ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾ ﴿ ٱلدَّاعِي ﴾                                | سُورَةُ البَقَ رَقِ ١٨٦ | <ul> <li>دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا</li> </ul> | ١ |  |  |  |  |  |  |  |
| ﴿ دُعَانُ ﴾     | ﴿ دَعَانِ ﴾ ﴿ دَعَانِي ﴾                                  | سُورَةُ البَقَـرَةِ ١٨٦ | ﴿ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ﴾               | ٢ |  |  |  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلنَّاكَافَ ﴾ | ﴿ ٱلنَّلَاقِ ﴾ ﴿ ٱلنَّلَاقِ ﴾                             | سُورَةُ غَافِرٍ ١٥      | ﴿ يُوْمَ ٱلنَّالَاقِ يُوْمَ ﴾               | ٣ |  |  |  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلتَّنَادُ ﴾  | ﴿ ٱلتَّنَادِ ﴾ ﴿ٱلتَّنَادِي﴾                              | سُورَةُعَافِرٍ٣٢        | ﴿ يُوْمُ ٱلتَّنَادِيُومُ ﴾                  | ٤ |  |  |  |  |  |  |  |

### الظاهر من الكلمات الفرشية

﴿ لَا تَعَدُّواْ ﴾ أ.فتح العين واختلاس حركتها مع تشديد الدال.

٦- ﴿ يَحْسَبِ ﴾ ومشتقاتها → ﴿ يَحْسَبِ ﴾ كسر السين حيثما وردت

٧- ﴿ بُيُوت ﴾ ١- ﴿ بِيُوت ﴾ كسر الباء حيثما وردت

٨- ﴿ خُطُورِتِ ﴾ - ح ﴿ خُطُورِتِ ﴾ إسكان الطاء حيثما وردت.

٩- ﴿ تُمُودُاْ ﴾ - ◄ قرأها بالتنوين حيث رسمت بالألف، وذلك في مواضع أربع. ﴿ تُمُودًا ﴾ سُورَهُودِ ٦٨ التَّرَوْدِ ٥٨ التَّخِيرِه

٠٠ ﴿ سِيَّءَ ﴾ ﴿ سِيَّعَتُ ﴾ ﴿ سِيَّعَتُ ﴾ المَّنكِونِ ٢٣ المَّاكِ ١٠ ﴿ سَيَّعَتُ ﴾ المَّنكِونِ ٢٣ المَّكِ ١٧

١١ ﴿ مَ لِكِي مُشَرِه ٢٠ ﴾ ﴿ مَ لِكِي ﴾ أ.إسكان الهاء. ﴿ مَ لِي ﴾ ب.إختلاس فتحة الهاء.

١٢ ﴿ لِأَهْبَ ﴾ مَرْبَدَ ١٩ - أ. كحفص وهو المقدم. ﴿ لا هُبَ ﴾ ب. بالياء بدل الهمزة.

١٣- ﴿ يَخَصِّمُونَ ﴾ يَسَ ٤٨ - ﴿ يَخْصِّمُونَ ﴾ أ.إسكان الخاء وهو المقدم. ﴿ يَخْصِّمُونَ ﴾ ب.إختلاس فتحة الخاء.

